



BP 135 .Al2 1933 v. 12

JAN 26 1973

| DUE DATE            |
|---------------------|
| OL/Rec NOV 2 8 1995 |
| DEC 072001          |
| JUN 1 1 2002        |
| Printed in USA      |



فعر من الجزء الثاني عشر من معرض محمد المائي المسرح محمد معرف معالى للسكرماني

#### مَحِمَد

- ١٠ باب الشروط في المعاملة
- · ٣ « الشروط في المهر عند عقدة النكاح
  - ۳۱ « الشروط في المزارعة
- ٣٧ ﴿ مَالَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرُوطُ فِي النَّـكَاحِ
  - ٣٢ « الشروط التي لا تحل في الحدود
- ۳۷ « ما یجوز منشروط المکاتب اذا رضی بالبیع علی أن یعتق
  - ع « الشروط في الطلاق
  - ٠٠ و الشروط مع الناس بالقول
    - ٣٧ ١ الشروط في الولاء
- هم « الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب
  - ٥٥ « الشروط في القرض
- ه المكاتب وما لا يحل من الشروط التي
   تخالف كتاب الله
- ه ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الاقرار « ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الاقرار
  - ٨٥ كتاب الوصايا
- اب الوصایا وقول الني صلى الله علیه وسلم وصیة الرجل مكتوبة عنده
- . و أن يترك ورثته أغنياء خير من يتكففوا الناس
  - ٧٢ « الوصية بالثلث
  - ۳۳ « قول الموصى لوصيه : تعاهد ولدى
- ع و إذا أوماً المريض وأسه إشارة بينة جازت
  - ۲۶ « لا وصية لوارث
  - م الصدقة عند الموت « الصدقة عند الموت

# ٢ كتاب الصلح

- باب ما جاء في الاصلاح بين الناس
- « ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
- ول الامام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
- ۳ « قوله تعالى « أن يصالحا بينهماصلحاً »
- ۳ « إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
- ۸ « کیف یکتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان
  - ١١ ( الصلح مع المشركين
    - ١٣ ﴿ الصلح في الدية
- النبي صلى الله تعالى عليه و سلم للحسن ابن على رضى الله عنهما: ابنى هذا سيد
  - ۱۷ « هل يشير الامام بالصلح
  - ١٨ ﴿ فَضُلُّ الْأَصْلَاحِ بِينَ النَّاسَ
- ۱۹ « إذا أشار الامام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين
- ۲۰ « الصلح بین الغرماء وأصحاب المیراث
   و المجازفة فی ذلك
  - ٢١ ﴿ الصلح بالدين والعين
  - ٢٣ كتاب الشروط
- ۲۳ باب ما يجوز مر. الشروط في الاسلام والأحكام والمبايعة
  - ۲۲ « اذا باع نخلا قد أبرت
    - ٢٦ « الشروط في البيع
- ٧٧ ﴿ اذا اشترط البائع ظهر الدابة الى مكان

مسمىجاز

## صمحة

۸۲ باب اذا وقف ارضاً ولم يبين الحدود فهوجائن ۸۳ ه إذا وقف جماءة أرضاً مشاعاً فهر جائز

۸٤ « الوقف كيف يكتب

٨٤ ﴿ الوقف للغنى والفقير والضيف

٨٥ ﴿ وقف الأرض للمسجد

٨٥ ﴿ وقف الدواب والكراع والعروض

٨٦ ﴿ نَفَقَةُ القَّيْمِ لِلْوَقْفَ

٨٦ « إذا وقف أرضاً أو بئراً

٨٨ « إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا الى الله

۸۸ « قول الله تعالى « يا أيها الذين آمنو اشهادة بينكم » الآيات

. ٩ « قضاء الوصى ديون الميت

١٢ كتاب الجهاد والسير

٧٩ باب فضل الجهاد والسير

ه « أفضل الناس: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى

م الدعاء بالجهاد م

٩٨ و درجات المجاهدين في سبيل الله

و الغدوة والروحة في سبيل الله

٠٠٠ « الحور العين وصفتهن

۱۰۱ « تمنى الشهادة

١٠٢ « فضل من يصرع في سبيل الله

۱۰۶ « من ينكب في سبيل الله

١٠٦ ﴿ مَن يجرح في سبيل الله عز وجل

١٠٧ ﴿ قُولُ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ هُلَّ رَبُّصُونَ بِنَا ﴾ الآية

۱۰۷ و قول الله تعالى و من المؤمنين رجال صدقوا » الآمة صفحة

مه باب قول الله تعالى «من بعد وصيـة يوصى ما أودين»

۳۷ « تأويل قول الله تعالى «من بعد وصية»
 الآبة

٩٩ « إذا وقف أو أوصى لأقار به . ومر... الأقارب ?

٧١ ه هل يدخل النساء والولدفي الأقارب

٧٢ ﴿ هُلُ يُنتَفَعُ الواقفُ بُوقَفُهُ

٧٢ « إذا وقف شيئاً فلم يدفعه إلى غيره

۷۳ « إذا قال : داري صدقة لله ولم يبين جاز

۷۳ « إذا قال: أرضى أو بستاني صدقة عن أمى فهو جائز

٧٤ ﴿ إِذَا تُصدَق أُو أُوقَف بعض ماله

٧٤ ه من تصدق الى وكيله

۷۰ « قول الله تعالى « واذا حضر القسمة »
 الآبة

٧٦ ه ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنــــه

٧٧ « الاشهاد في الوقف والصدقة

٧٧ « قول الله تعالى «وآتوا اليتامي أموالهم»

۷۸ « قول الله تعالى «وابتلوا اليتاى حتى اذا
 بلغوا النكاح» الآية

٧٩ ﴿ وَمَا لِلُوصِي أَنْ يَعْمَلُ فِي مَالُ الْيَتَّيْمِ

۸۰ « قول الله تعالى «ان الذين يأكلونأموال اليتامى» الآمة

۸۱ « قول الله تعالى «و يسألونك عن اليتامى» الآبة

٨١ ﴿ استخدام اليتيم في السفر والحضر

wine, wom,

PJ 8417, A5 658

Sirut 13755, 5528

Kellner Bm 602

Wolfson

543x M 371 15562 . A12

### صفحة

١٣٢ باب التحنظ عند القتال

١٣٤ و فضل الطليعة

۱۳٥ ه هل يبعث الطليعة وحده

۱۳0 « سفر الاثنين

۱۳۶ « الخيل معتمود في نو اصبها الخير الى يوم القيامة

١٣٧ ﴿ الجهَادِ ماض مع البر والفاجر

۱۳۸ ۵ من احتبس فرساً

۱۳۸ ۵ اسم الفرس والحمار

· ١٤ ه ما يذكر من شؤم الفرس

١٤١ ﴿ الحيل لثلاثة

١٤٢ ه من ضرب دابةغيره في الغزو

س ١٤٣ « الركوب على الدابة الصعمة

۱٤٣ ه سهام الفرس

١٤٤ « من قاد دابة غيره في الحرب

١٤٥ « الركاب والغرز للدامة

١٤٦ « ركوب الفرس العرى

١٤٦ « الفرس القطوف

١٤٦ « السبق بين الخيل

١٤٧ ه إضمار الخيل للسبق

١٤٧ « غاية السبق للخيل المضمرة

١٤٨ ﴿ نَاقَةُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ

١٤٩ ﴿ بغلة النبي صلى الله عليـه وسلم البيضاء

، ۱۰ « جهاد النساء

١٥١ « غزو المرأة في البحر

١٥٧ ﴿ حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض

نسائه

١٥٢ « غزو النساء وقتالهن مع الرجال

صفحة

١١٠ بابعمل صالح قبل القتال

١١١ ﴿ من أتاه سهم غرب فقتله

۱۱۲ « من قاتل لتـكون كلمة الله هي العليا

۱۱۳ « من اغبرت قدماه في سبيل الله

118 « مسح الغبار عن الناس في السبيل

۱۱٤ ه الغسل بعد الحرب والغبار

۱۱۰ « فضل قول الله تعالى : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا»]

١١٦ « ظل الملائكة على الشهيد

١١٧ ﴿ تَمنى الجِاهِدِ أَن يُرجِعِ إِلَى الدُّنيا

۱۱۷ « الجنة تحت بارقة السيوف

١١٨ ﴿ من طلب الولد للجهاد

١١٩ ﴿ الشجاعة في الحرب والجبن

١٢٠ ﴿ مَا يَتَّعُوذُ مِنَ الْجِبْنَ

۱۲۱ « من حدث بمشاهده في الحرب

۱۲۲ « وجوب النفير وما يجب من الجهادوالنية

١٢٣ ﴿ الـكافر يقتل المسلم ثم يسلم

١٢٥ « من اختار الغزو على الصوم

١٢٥ و الشهادة سبع سوى القتل

۱۲٦ « قول الله تعالى « لا يستوى القاعدون» الآبة

١٢٧ « الصبر عند القتال

١٢٧ ١ التحريض على القتال

۱۲۸ « حفر الحندق

١٢٩ ﴿ من حبسه العذر عن الغزو

١٣٠ ﴿ فضل الصوم في سبيل الله

. « فضل النفقة في سبيل الله

۱۳۲ « فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير

### مفحة

١٧٩ باب قتال الترك

۱۸۰ « قتال الذين ينتعلون الشعر

١٨٠ « من صف أصحابه عند الهزيمة

١٨١ « الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة

١٨٤ « هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب

١٨٥ باب الدعاء للمشركين بالهدى

۱۸۰ ه دعوة اليهود والنصاري

۱۸٦ « دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاسلام

۱۹۳ « من أراد غزوة فورى بغيرها

١٩٥ « الخروج بعد الظهر

١٩٥ ﴿ الحروج آخر الشهر

١٩٦ ﴿ الْحَرُوجِ فِي رَمْضَانَ

١٩٧ ﴿ التوديع

۱۹۷ « السمع و الطاعة للامام

١٩٨ ﴿ يَقَاتُلُ مِن وَرَاءُ الْأَمَامُ وَيُتَّقِي بِهُ

١٩٩ « البيعة في الحرب أن لايفروا

٢٠١ « عزم الامام على الناس فما يطيقون

۲۰۲ ﴿ كَانَ صَلَى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَذَا لَمْ يَقَاتُلُ أول النهار أخر القتال حتى تزول

الشمس

۲۰۳ « استئذان الرجل الامام

٧٠٥ ﴿ مَن غَزَا وَهُو حَدِيثُ عَهِد بَعْرِسَهُ

٢٠٥ ه من اختار الغزو بعد البناء

o ۲ مادرة الامام عند الفزع

٢٠٦ ﴿ السرعة والركض في الفزع

٢٠٦ « الحبائل والحملان في السبيل

۲۰۸ « ما قيل فى لوا. النبى صلى الله عليه وسلم

صفحة

١٥٣ باب حمل النساء القرب الى الناس في الغزو

١٥٤ « مداواة النساء الجرحي في الغزو

١٥٤ « رد النساء الجرحي والقتلي

١٥٥ ﴿ نزع السهم من البدن

١٥٥ « الحراسة في الغزو في سبيل الله

١٥٧ « فضل الخدمة في الغزو

١٥٩٠ ﴿ فَصْلَ مِن حَمَلِ مِنَاعِ صَاحِبُهُ فِي السَّفَرِ

۱۹۰ « من غزا بصى للخدمة

١٩٢ « من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب

١٦٣ « لايقول فلان شهيد

١٦٥ ه التحريض على الرمى

١٦٦ « اللهو بالحراب ونحوها

١٦٦ « المجن ومن يتترس بترس صاحبه

١٦٨ ﴿ الدرق

١٦٩ « الحمائل و تعليق السيف بالعنق

۱۷۰ « حلية السيوف

١٧٠ « من علق سيفه بالشجر فى السفر عند القائلة

١٧١ ﴿ لَبِسَ البيضة

١٧٢ ﴿ من لم يركسر السلاح عند الموت

١٧٢ « تفرق الناس عن الامام عند القائلة

۱۷۳ « ما قيل في الرماح

١٧٤ ﴿ مَا قَيْلُ فَي دَرَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

١٧٦ « الجبة في السفر والحرب

١٧٦ ﴿ الحرير في الحرب

۱۷۷ ه ما يذكر في السكين

١٧٨ ﴿ مَا قَيْلُ فَى قَتَالُ الرُّومُ

١٧٨ ﴿ قَتَالَ اليَّهُودُ

VAR. 3097. (Vol. 12)

...

77

F 3 45 ...

AV/ ( + 5 5 5

AVOID THE

a la u.



الخوالي المنافعة

الطبعة الأولى

١٣٥٣ هجرية - ١٩٣٤ ميلادية

لمطبعة المضرية

# كتاب الصلح

الإسلام مَا جَاءَ فِي الْإصلاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (لَا خَيْرَ فِي كَثيرِ مِنْ نَجُوَاهُمُ إِنَّا النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ الْبَعْاءَ مَرْ ضَاة الله فَسَوْفَ نُوْتِيه أَجْرًا عَظِيًا) وَخُرُوجِ الْإَمَامِ الْيَ الْمُواصِعِ ابْتَغَاءَ مَرْضَاة الله فَسَوْفَ نُوْتِيه أَجْرًا عَظِيًا) وَخُرُوجِ الْإَمَامِ الْيَ الْمُواصِعِ ابْتَغَاءَ مَرْضَاة الله فَسَوْفَ نُوْتِيه أَجْرًا عَظِيمًا) وَخُرُوجِ الْإَمَامِ الْيَ الْمُوَاصِعِ الْتَعْاءَ مَرْضَاة الله فَسَوْفَ نُوْتِيه أَجْرًا عَظِيمًا) وَخُرُوجِ الْإِمَامِ الْيَ المُواصِعِ النَّمَامِ الله المُواصِعِ اللهِ عَدَّى النَّاسِ بِأَصْحَابِهِ صَرَّتُ سَعِيدُ بِنُ أَبِي مَرْجَمَ حَدَّ نَنَا أَبُو عَدَّانَ قَالَ حَدَّ مَنْ اللهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ أَنَاسًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بِنِ عَمْرِو بِنِ عَمْرِو بَنِ عَوْفَ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدَّا فَي أَنَاسٍ مِنْ عَوْفَ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدَّا فَي أَنَاسٍ مِنْ عَوْفَ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدَّامَ فِي أَنَاسٍ مِنْ عَوْفَ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّيِّيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدَّامَ فِي أَنَاسٍ مِنْ عَوْفَ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّيْ يُعْمَلُوهِ وَسَالًا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ فَي أَنَاسٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا فَي الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا فَي عَلَيْهِ وَسَالَهُ فَا أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَالَهُ وَسَالَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَا اللهُ فَا أَلْسَ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَالَهُ الْمَاسِ مِنْ النَّاسُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الم

## بِنَالِمُنَا إِنَّ الْحُرَادُ الْحُرادُ الْحُرادُ الْحُرَادُ الْحُرادُ الْحُرْ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثاب الصلح

قوله ﴿ أَبُو غَسَانَ ﴾ بفتح المعجمة وشدة المهملة وبالنون محمد بن مطرف و﴿ أَبُو حَازَمَ ﴾ بالمهملة

أَصْحَابِهِ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَحَصَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ يَأْتِ النَّهِيَ صَــتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَجَاءً بِلَالْ فَأَذْنَ بِلَالْ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَجَاءَ إِلَى أَبِي بَكْر فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ حُبِسَ وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوُمُ النَّاسَ فَقَالَ نَعَمُ إِنْ شَئْتَ فَأَقَامَ الصَّلَّةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرِ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَمْشِي فِي الصَّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْأُوَّلِ فَأَخَـذَ النَّاسُ بِالنَّصْفِيحِ حَتَّى أَكْثَرُوا وَكَانَ أَبُو بَكُرِ لَا يَكَادُ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ فَالْتَفَتَ فَاذَا هُوَ بِالنَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَـدِهِ فَأَمْرُهُ يُصَلِّي كَمَا هُوَ فَرَفَعَ أَبُو بَكُرِ يَدُهُ فَخَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ رَجَعَ القَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَتَّا فَرَغَ أَقْبِلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ مَالَكُمْ إِذَا نَابِكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ أَخَذْتُم بِالتَّصْفِيحِ إِنَّمَا التَّصْفِيحِ لِلنِّساءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَّتِهِ فَلْيَقُلْ سَبْحَانَ الله

سلمة بن دينار . قوله (شيء) أى من الخصومة و (حبس) أى حصل له التوقف بسبب الاصلاح (و التصفيح) هو التصفيق أى ضرب اليد على اليد بحيث يسمع له صوت . قوله (إذا نابكم) إذاللظر فية المحضة لا للشرط فإن قلت : (لم تصل) هو مثل «ما منعك أن لا تسجد» وثمة صح أن يقال «لا» زائدة فما قولك همنا إذا «لم » لا تكون زائدة فقلت «منعك» مجاز عن «دعاك » حملاللنقيض

فَأَنَّهُ لَا يُسْمَعُهُ أَحَدُ إِلَّا الْتَفَتَ يَاأَبَا بِكُر مَامَنَعَكَ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ لَمْ تُصَلّ بِالنَّاسِ فَقَالَ مَا كَانَ يَنْبَغَى لا بْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي َبِيْنَ يَدَى النَّيَّ صَلَّى الله ٢٥١٢ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ صَرْتُكُ مُسَدُّدْ حَدَّثَنَا مُعْتَمر قَالَ سَمْعْتُ أَبِي أَنَّ أَنَسًا رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ للنَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَ أَتَّيَتَ عَبْدَ الله بنَ أَبَى فَأَنْطَلَقَ إِلَيْه النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَبَ حَمَارًا فَانْطَلَقَ الْمُسْلَمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ وَهُي أَرْضَ سَبِخَةً فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَــَالَ إِلَيْكَ عَنِّى وَاللَّهَ لَقَدْ آذاني نَتْنُ حَمَارِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ وَالله لَمَارُ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ رِيًّا مِنْكَ فَغَضَبِ لَعَبْدِ اللهِ رَجُلُ مِنْ قَوْمِهِ فَشَتَمَا فَغَضَبَ لَـكُلُّ وَاحِدُ مَنْهُمَا أَصْحَالُهُ فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَالنَّعَالَ فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أَنْزِلَتْ (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَـتَلُوا فأصلحوا بينهما)

على النقيض قال السكاكى: وللتعلق بين الصارف عن فعل الشيء والداعى الى تركه يحتمل أن يكون منعك مراد به دعاك و ﴿ أبو قحافة ﴾ بضم القاف وخفة المهملة اسمه عثمان فان قلت لم خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت علم بالقرائن أنه ليس للوجوب و مر الحديث فى باب من دخل ليؤم الناس مع فوائد كثيرة فتأملها . قوله ﴿ سبخة ﴾ بفتح الباه واحدة السباخ وأرض سبخة بكسرها ذات سباخ ومعنى ﴿ اليك عنى ﴾ أى تنح عنى و ﴿ الجريد ﴾ الغصن الذي يجرد عنه الخوص .

جواز الكذب الاصلاح

إِنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنْ سَعْدَ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شَهَابِ أَنَّ حَمْيَدَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنْ سَعْدَ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شَهَابِ أَنَّ حَمْيَدَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنْ سَعْدَ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شَهَابِ أَنَّ حَمْيَدَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُوم بِنْتَ عُقْبَةً أَخْبَرته أَنَّهَا سَمَعَت ابْنَ النَّاسِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصلحُ بَيْنَ النَّاسِ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصلحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيُمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصلحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَسْ أَنْ يَقُولُ خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا

مَا مَنْ اللهِ عَدْ اللهَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدَ الله الْأُو يْسِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدُ الْفَرُوتُى عَبْدَ الله حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدَ الله الْأُو يْسِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدُ الْفَرُوتُى

قوله ﴿أمه﴾ أى أم حميد و﴿أم كاثوم﴾ بضم الـكاف وسكون اللام وضم المثلثة ﴿ بنت عقبة ﴾ بضم المهملة وسكون القاف الأموية أخت عثمان رضى الله عنه لأمه وهي أول مهاجرة من مكة الى المدينة . قوله ﴿ ينمى ﴾ الخطابى: يقال نمى الخبر إذارفعه وبلغه على وجه الاصلاح وأنماه إذا بلغه على وجه الافساد. وفيه الرخصة في أن يقول الرجل في الاصلاح مالم بسمع من القول القاضى على وجه الافساد وكائن الأول من النماء لأنه رفع لما يبلغه والثاني من النميمة وانما نفي عن المصلح كونه الافساد وكائن الأول من النماء لأنه رفع لما يبلغه والثاني من النميمة وانما نفي عن المصلح كونه كذابا باعتبار القصد دون القول وقد رخص في بعض الأحوال من الفساد القليل الذي يؤمل الظلامية نفي كونه كاذبا كما قلت لا يلزم من نفي الـكاذبية نفي كونه كاذبا كما لأن باعتبار كثرة الناس يكثر الكذب أو لأن الصلح لابد له من كثرة الـكلام فلوكان كلامه كذبا لكان كذابا الناس يكثر الكذب عن حقيقته بسبب الاصلاح فالكذب كذب سواء كان للاصلاح فان قلت لا يخرج الكذب عن حقيقته بسبب الاصلاح فالكذب كذب سواء كان للاصلاح أو لغيره قلت المراد نفي اثم الكذب عن حقيقته بسبب الاصلاح فالكذب كذب سواء كان للاصلاح فالكذب بين الناس كذابا قلت هو وارد على طريقة القلب . قوله ﴿ اسحاق بن محمد الفروى ﴾ يصلح بين الناس كذابا قلت هو وارد على طريقة القلب . قوله ﴿ اسحاق بن محمد الفروى ﴾

قَالًا حَدَّيْنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ أَنْ أَهْلَ قَبَاء اقْتَـتَلُوا حَتَّى تَرَامُوا بِالْحَجَارَة فَأْخْبِرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَٰلِكَ فَقَالَ اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بِينَهُم

خبرة السلح با حَرَثُ وَ الله تَعَالَى (أَنْ يَضَّا لَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ) مَرْ مَنْ وَوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ ٢٥١٥ حَرَثُ وَتَعَدْبَةُ بَنْ سَعِيد حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ هَشَام بْن عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالَمَ عَنْ الله عَنْ الله عَنْهَا وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله وَله وَالله و

أَمْسِكْنِي وَاقْسُم لِي مَاشِئْتَ قَالَتْ فَلاَ بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا

بفتح الفاء وسكون الراء مات سنة ست وعشرين ومائتين و ﴿ محمد بن جعفر ﴾ بن أبى كثير ضد القليل مر فى الحيض ، قوله ﴿ كبرا ﴾ بالنصب بيان لما ، أى كبر السن أوغيره من سوء خُـلق أو خلق وفى بعضها وغيره بالواو ، قوله ﴿ صلح جور ﴾ بألاضافة والصفة و ﴿ عبيد الله بن عبدالله ﴾

الأَّعْرَ ابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَرَنَى بِامْرَأَتِه فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنَكَ الرَّجْمُ فَقَالُوا إِمَّنَا فَقَدَيْتُ ابْنِي مَنْهُ بَمِا ثَةَ مَنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَة ثُمُّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعَلْمِ فَقَالُوا إِمَّنَا فَقَدَيْتُ ابْنِي مَنْهُ مَا ثَةَ مَنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَة ثُمُّ سَأَلْتُ عَلَيْهِ وَسَدَلَمَ لَا قَطْيَنَ عَلَى ابْنَكَ جَلَادُ مَا ثَةَ عَلَى ابْنَكَ جَلَا أَنْتَ يَاأُنَيْسُ لِرَجُلُ فَاغَدُ عَلَى امْرَأَة هَذَا فَارْجُمْهَا فَغَدًا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ أَنْيَسُ لِرَجُلُ فَاغَدُ عَلَى امْرَأَة هَذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهَا أَنْتَ يَاأُنيُسُ لِرَجُلُ فَاغَدُ عَلَى امْرَأَة هَذَا فَارْجُمْهَا فَغَدًا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَا

ابن عتبة بن مسعود ومر فى الوحى و (عسيفا) أى أجيرا وانما قبل على هذا ليعلم أنه أجيرثابت الأجرة عليه و إنما يكون كذلك إذا لابس العمل وأتمه ولو قيل لهذا لم يلزم ذلك. قوله (بكتاب الله) أى بحكم الله الذه المرآن الرجم أو كان ذلك قبل نسخ آية الرجم لفظا وأما الخصمان فانهما قالا اقض بحكم الله و الحال أنهما يعلمان أنه لايحكم الا بحكمه ليفصل ما بينهما بالحكم الصرف لا بالصلح وللحاكم أن يفعل ذلك لسكن برضاها. قوله (أنيس) تصغير أنس قال ابن عبد البر:هو ابن مرثد بفتح الميم وسكون الراء و فتح المثلثة الغنوى بالمهجمة والنون المفتوحتين قال وقد يقال هو ابن الضحاك الأسلمي قال ابن الأثير: الثاني أشبه بالصحة لكثرة الناقلين له ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد أن لا يؤمر في القبيلة إلا رجلا منها لنفورهم من حكم غيرهم وكانت المرأة أسلمية قوله اعترف عبد أن ثبت باعترافها وروى مالك رضي تعنه: وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأته فان اعترف عبد أن أبع أن ابعث أنيس إليها محمول على اعلامها بان ابا العسيف قدفها بابنه فيعرفها أن لها عنده حد القذف هل طالبت به أو تعفو عنه أو تعترف بالزنا. فان اعترف فعلمها الرجم لأنها كانت محصنة. وفيه أن الصلح الفاسد منتقض وأن الماخوذ بحكم العقد الفاسد مستحق الرد على صاحبه وجواز الافتاء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغريب خلافا مستحق الرد على صاحبه وجواز الافتاء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغريب خلافا مستحق الرد على صاحبه وجواز الافتاء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغريب خلافا

عَلَيْهِ وَسَــَّكُمْ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِ نَا هَذَا مَالَيْسَ فيــه فَهُوَ رَدُّ رَوَاهُ عَبْدُ الله بن جَعْفَر الْخَدْرَمَى وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بِنُ أَبِي عَوْنِ عَنْ سَعْدِ بِنَ إِبْرَاهِيمَ كَيْفِيهُ كَتَابًا لِمُ اللَّهِ عَلَيْكَ يُكْتَبُ هَذَا مَاصَالَحَ فُلَانُ بِنُ فُلَانَ وَفُلْاَنُ بِنُ فُلَان ٢٥١٨ وَإِنْ لَمْ يَنْسُبُهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْنَسَبِهِ مَرْتُنَا مُحَدُّ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُندر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمْعُتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِب رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَكَ صَالَحُ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَهْلَ الْخُدَيْبِيَّـة كَتَبَ عَلَى بَيْنَهُمْ كَتَا باً فَكَتَبَ تُحَدُّدُ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لَا تَكْتُبْ مُحَمَّدُ رَسُولُ الله لَوْكُنْتَ رَسُولًا لَمْ نُقَاتِلُكَ فَقَالَ لَعَلَى َّامُحُهُ فَقَالَ عَلَى َّ مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ فَهَحَاهُ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِيَـدِهِ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَن يَدْخُلَ هُوَ وَأَشْحَابُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بَحُلَبَّانِ السَّلَاحِ فَسَأَلُوهُ

للحنفية . قوله ﴿عبد الله بن جعفر﴾ المخرمي بفتح الميم والراء وسكون المعجمة بينهما من ولد المسور بن مخرمة ويقال له أيضا المسورى . قال الغساني : ذكره البخارى في المتابعة في كتاب الصلح و ﴿عبد الواحد بن أبي عون ﴾ بفتح المهملة وبالنون المدنى مات سنة أربع وأربعين ومائة ﴿باب كيف يكتب هذا ما صالح ﴾ قوله ﴿أونسبه ﴾ بلفظ المصدر أي يكتفى أول الوثائق بالاسم المشهور ولا يلزم ذكر الجد والنسب والبلد ونحوه . قوله ﴿امحه ﴾ بفتح الحاء وضمها يقال محوت الشيء أمحوه وأمحاه . فان قلت : كيف جاز لعلى مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت ؛ بالقرينة أنه ليس للا يجاب قوله ﴿ الجلبان ﴾ بضم الجيم واللام وشدة الموحدة و في بعضها عليه وسلم ، قلت ؛ بالقرينة أنه ليس للا يجاب قوله ﴿ الجلبان ﴾ بضم الجيم واللام وشدة الموحدة و في بعضها

مَا جُلَبًا نُ السَّلَاحِ فَقَالَ الْقَرَابُ بَمَا فِيهِ صَرَقُ عَبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ ١٣٥٩ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضَى الله عَنْهُ قَالَ اعْتَمَرَ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي ذَى الْقَعْدَة فَأَنِي أَهْلُ مَكَّة أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّة حَيَّ قَاصَاهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُو الله عَلَيْ أَنْ يُدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَة أَنَّكَ رَسُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا مَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالُو الله قَالَ أَنَا رَسُولُ الله وَأَنَا مُحَدَّدُ بَنُ عَبْدِ الله قَالَ أَنَا رَسُولُ الله وَأَنَا مُحَدَّدُ بَنُ عَبْدِ الله قَالَ أَنَا رَسُولُ الله وَأَنَا مُحَدَّدُ بَنُ عَبْدِ الله قَالَ لَا قَاضَى عَلَيْه مُحَدَّدُ بَنُ عَبْدِ الله قَالَ لَا أَنْ وَلَا الله وَأَنَا مُحَدَّدُ بَنُ عَبْدِ الله قَالَ لَا وَالله لَا أَعْوُلُ أَبَدًا فَأَخَذَرُسُولُ الله وَالله وَالله عَلَيْه مُحَدَّدُ بَنُ عَبْدِ الله قَالَ لَا وَالله لَا أَعْوُلُ أَبْدًا فَأَخَذَرُسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْه عَلَيْه مُعَدَّدُ الله وَالله وَالله لَا أَعْوَلُ الله عَلَيْه مُعَدَّدُ بَنُ عَبْدِ الله قَالَ لَا وَالله صَلَّى الله عَلَيْه مُحَدَّدُ بَنُ عَبْدِ الله وَسَلَّم الله عَلَيْه عَمْدَدُ وَسَلَم الله عَلَى الله عَلَيْه عَمْدًا فَا عَلَى الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه مُعَدَّدُ بُنُ عَبْدِ الله الله عَلَى الله عَلَيْه عَلِيْه عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

بكسرهما . الخطابى: و بحتمل أن تكون ساكنة اللام غير مشددة الباء جمع جلب كما رو اه مؤمل عن سفيان إلا بجلب السلاح قال وعادة العرب أن لا يفارق السلاح فى السلم والحرب و ﴿ القراب ﴾ شيء يحرز من الجلود يضع فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه و يعلقه فى الرحل و إنما اشترطوا أن تكون السيوف فى القراب ليكون ذلك أمارة للسلم . قوله ﴿ ذى الة عدة ﴾ بفتح القاف وسكون العين و ﴿ يدعوه ﴾ أى يتركوه ومعنى ﴿ قاضى ﴾ فاصل وأمضى أمرهما عليه وهو بمعنى صالح ومنه قضى القاضى اذا فصل الحكم وأمضاه . قوله ﴿ بها ﴾ أى بالرسالة ، فان قلت لو للماضى فما فائدة العدول الى المضارع فه قلت ليدل على الاستمرار أى استمر عدم علمنا برسالتك كقوله تعالى فى القرآن بأنه أمى فكيف «لو يطيعكم فى كثير من الأمر » قوله ﴿ فكتب كه فان قلت وصفه الله تعالى فى القرآن بأنه أمى فكيف أسند الكتابة إليه ؟ قلت الأمى من لا يحسن الكتابة لامن لا يكتب أو اسناد مجازى لا نه هو الآمر بها أو كتبه خارقا للعادة على سبيل المعجزة . قوله ﴿ هذا ﴾ إشارة إلى مافى الذهن و ﴿ ماقاضى ﴾ خبره أو كتبه خارقا للعادة على سبيل المعجزة . قوله ﴿ هذا ﴾ إشارة إلى مافى الذهن و ﴿ ماقاضى ﴾ خبره

لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلاَ ۚ إِلَّا فِي الْقِرَ ابِ وَأَنْ لَا يَخْرُجُ مِنْ أَهْلَهَا بِأَحَد إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى أَنْ يَقْيَمُ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَتَوْا عَلَيًّا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ فَخَرجَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْ فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ فَخَرجَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَعَثُهُمُ ابْنَهُ مَرْزَةً يَاعَمِّ يَاعَمِّ فَتَنَاوَهُمَا عَلَي فَأَخَذبيدها وَقَالَ لَفَاطَمَةً عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيَا السَّلَامُ دُونَكِ ابْنَهُ عَمِّى وَقَالَ جَعْفَرْ ابْنَةُ عَمِّى وَقَالَ جَعْفَرْ ابْنَةُ عَمِّى وَقَالَ جَعْفَرْ ابْنَةُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَقَالَ عَلَيْ وَسَلَمَ الْمَالَةُ وَسَلَمَ الْمُؤْمِنَ وَقَالَ جَعْفَرْ ابْنَةُ عَلَى وَقَالَ عَلَيْ وَقَالَ عَلَيْ وَسَلَمَ الْمَالَةُ وَاللّهُ وَقَالَ جَعْفَرْ ابْنَةُ عَلَى وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ لَعَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ وَقَالَ لَعَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ لَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ لَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ لَعَلَى الله عَلَيْهُ وَقَالَ لَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ وَقَالَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ لَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَقَالَ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مفسر له و (لا يدخل) تفسير للتفسير و (دخلها) أى فى العام المقبل و (مضى الأجل) أى قرب انقضاء الأجل كقوله تعالى ه فاذا بلغن أجلهن » و لابد من هذا النأويل لئلا يازم عدم الوفاء بالشرط. قوله (ياعم) فيه اضهار أو تجوز إذ على هو ابن عمها لاعمها و (دونك ) أى خذيها وهو من أسماء الأفعال وهو أيضا مجاز أواضهار لأنها ابنة عم أبيها . قوله (احمليها) وفى بعضها احتمليها وفى بعضها حملتها بلفظ الماضى ولعل الفاء منه محذوفة . قوله (قالزيد بن حارثة ابنة أخى فان قلت : ماوجه الأخوة بين زيد وحمزة فان أبا زيد هو حارثة وأبا حمزة هو عبد المطلب وأم حمزة هالة وأم زيد سعدى و لا رضاع بينهما لأن زيداكان ابن ثمان سنين لما دخل مكة وخالط قريشا ، قوله (بمنزلة الأم) والأم أولى لأنها أحن على الولد وأهدى إلى ما يصلحه ، وعلى الاطلاق قوله (بمنزلة الأم) والأم أولى لأنها أحن على الولد وأهدى إلى ما يصلحه ، وعلى الاطلاق النساء أولى بالحضانة من الرجال . قوله (أنت منى) أى أنت متصل بى و «من» هذه تسمى اتصالية

وَخُلُقِي وَقَالَ لَزَيْدِ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا

الْمُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ فِيهِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ وَقَالَ عَوْفُ بْنُ المَّهِ مِن النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُمَّ تَكُونُ هُدْنَهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ وَفِيهِ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفُ وَأَسْمَاءُ وَالْمُسُورُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوسَى بْنُ مَسْعُود حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ سَعِيدَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَالَحَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَالَحَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَالَحَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَالَحَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَالَحَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَالَحَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَالَحَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَالَحَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَالَحَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَالَحَ النَّي عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لَيْنَ وَمُ الْخُدَيْدِيةِ عَلَى ثَلَا ثَهُ أَشَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ أَنَّا وَاللّهُ مَنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْخُدَيْدِيةِ عَلَى ثَلَاثَهُ أَشَاءً عَلَيْهُ مَنْ الْمُسْرِكِينَ يَوْمَ الْخُدَيْدِيةِ عَلَى ثَلَاثَةُ أَشَاءً عَلَى أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

كقوله: لأأنا من الدد ولا الدد منى . و ﴿ أخونا ﴾ أى أخوة الاسلام أو باعتبار الآخوة المدكورة و وطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب الكل بنوع من التشريف على مايايتى بالحال فان قلت أين في الحديث مايدل على الترجمة وقلت السياق دال عليه وكذا لفظ المقاضاة ﴿ باب الصلح مع المشركين ﴾ قوله ﴿ فيه ﴾ أى روى عن أبى سفيان شيء فى باب الصلح مع المشركين مثل ما من فقصة هرقل و ﴿ عوف ﴾ بفتح المهملة و بالفاء ابن مالك الأشجعي مات بالشام سنة ثلاث وسبعين ﴿ والهدنة ﴾ بضم الهاء الصلح و ﴿ بنوالأصفر ﴾ الروم قال ابن الإنبار: سموا به لأن جيشا من الحبشة غلب على بلادهم فوطيء نساءهم فولدن أولادا صفرا بين سواد الحبش و بياض الروم وقل عوف أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فى غزة تبوك فقال: اعددستا بين يدى الساعة: موتى ، ثم فتح بيت المفدس ، ثم مو تان ، ثم استفاضة المال ، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون . قوله ﴿ سهل بين حنيف ﴾ بضم المهملة وفتح النون تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون . قوله ﴿ سهل بين حنيف ﴾ بضم المهملة وفتح النون وسكون التحتانية مر فى الجنائز ولما لم يكن الم وى عنهم على شرطه لم يذكره معينا مفصلا بل كتفى بالإجمال . قوله ﴿ موسى بن مسعود ﴾ النهدى بفتح النون البصرى مر فى العنق و ﴿ سفيان ﴾ الكهم بالإجمال . قوله ﴿ موسى بن مسعود ﴾ النهدى بفتح النون البصرى مر فى العنق و ﴿ سفيان ﴾

إَلَيْهِم وَمَن أَتَاهُمْ مَن الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُرْدُوهُ وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِل وَيُقِيمَ مَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلَهَا إِلاَّ بِحُلْبَانِ السَّلَاحِ السَّيْفِ وَالْقُوْسِ وَنَحُوه فَاءَ أَبُو جَنْدَل يَحْجُلُ فَى تُيُوده فَرَدَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ لَمْ يَذْكُرْ مُؤَمَّلُ عَنْ سُفْيانَ أَبَا أَبُو جَنْدَل يَحْجُلُ فَى تُيُوده فَرَدَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ لَمْ يَذْكُرْ مُؤَمَّلُ عَنْ سُفْيانَ أَبَا السَّلَاحِ صَرَفَى الله عَدَّدُل مُؤَمَّلُ عَنْ سُفْيانَ أَبَا الله الله عَنْدَل وَقَالَ إِلَّا بِحُلُبِ السَّلَاحِ صَرَفَى الله عَمَّدُ رَضَى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ خَرَجَ مُعْتَمِّرًا فَالَاكُفَارُ قُرَيْشَ بِينَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ خَرَجَ مُعْتَمِّرًا فَالَاكُفَارُ قُرَيْشَ بِينَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَالَاكُفَارُ قُرَيْشَ بِينَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ الْعَامَ الْمُقْبِلُ وَلا يَحْمَل هَدَيهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَة وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمَرَ الْعَامَ الْمُقْبِلُ وَلاَ يَحْمَل سَلَاحًا عَلَيْهُمْ إِلاَّ سُيُوفًا وَلا يُقِيمَ بَهَا إِلاَّ مَا أَحْبُوا فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَلا يَقِيمَ بَهَا إِلاَ مَا أَمْرُوهُ أَنْ يَعْتَمَرَ الْعَامَ الْمُقْبِلُ وَلاَ يَعْمَل مَا فَيَالَا أَمْرُوهُ أَنْ يَعْتَمَرَ مَنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَلا يَقِيمَ عَلَى أَنْ يَعْتَمَرَ الْعَامَ الْمُقْبِلُ وَلَا عَلَيْهِمْ إِلاَ سُلَواعًا وَلَا يُقِمَ عَلَى أَنْ يَعْتَمَرَ الْعَامَ الْمُقَالِلَ الْمَالِكُولُ اللهِ اللهِ الْمُعَامِلُولَ الْمُنْ الْعَامِ الْمُعَامِلُولُ وَلا يَقْلَعُ مَا أَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَنْ عَلَامُ الْمُ الْمُ وَاللّذَا أَمْرُوهُ أَنْ يَعْرُبُ جَفَتَومَ عَلَى الْمُ الْمُرَاقِ اللهُ الْمُعَلِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ الْمُؤْلِقُولُ مَنْ الْعَامِ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِيَا أَمْ وَالْمُولُ اللّهُ الْمُعَالَمُ الْعُعْمَالِ الْمُؤْلُولُ

هواا ورى و ﴿ أبو إسحق ﴾ هوااسبعى و ﴿ يحجل ﴾ بضم الجيم أى يمشى على و ثبة و ﴿ أبو جندل ﴾ بفتح الجيم والمهملة وسكون النون بينهما اسمه العاصى بن سهيل بن عمرو أسلم بمدكة فحبسه أبوه فهرب يوم الحديدية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أبيه لأنه كان يأمن عليه القتل منه . وقصته مشهورة و إنما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أبيه لأنه كان يأمن عليه القتل منه . قوله ﴿ مؤمل ﴾ بلفظ المفعول ابن هشام البصرى مر فى باب التهجد و ﴿ الجلب ﴾ بضم الجيم واللام وسكونها و بكسرها و ﴿ محمد بن رافع ﴾ بالفاء و المهملة أبو عبد الله القشيرى النيسابورى مات سنة خمس وأربعين ومائة و ﴿ سرج ﴾ بضم المهملة أبو عبد الله القشيرى النيسابورى و ﴿ فليح ﴾ بضم المهملة : وأما شرط رد من جاء منهم ومنع من ذهب اليهم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء ؛ وأما شرط رد من جاء منهم ومنع من ذهب اليهم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء ؛ وأما شرط رد من جاء منهم ومنع من ذهب اليهم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشْرُ حَدَّثَنَا يَحْتَى عَنْ بَشَيْرِ بِنْ يَسَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً وَالله بْنُ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٌ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَ وَهَى قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ الله بْنُ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٌ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَ وَهَى

يُومَّنُدُ صُلْح

الصلح في الدية

السَّلْحِ فِي الدِّيةِ صَرَّتُ الْمُدِّرِةِ وَالدِّيةِ صَرَّتُ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّتُهُم أَنَّ الرِّبِيَّعَ وَهُيَ ابْنَـةُ النَّضِرِ كَسَرَت تَنْيَّةً حَدَّتُنِي حَمِيدُ أَنَّ أَنْسًا حَدَّتُهُم أَنَّ الرِّبِيَّعَ وَهُيَ ابْنَـةُ النَّضِرِ كَسَرَت تَنْيَّةً

في هذا الحديث برواية أخرى الحـكمة فيه بقوله «من ذهب منا اليهم فقد أبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاو مخرجا، وأما المصلحة المترتبة على هذا الصلح فهو ما ظهر من ثمراته كفتح مكة ودخول الناس في الدين أفواجا وذلك أنهم كانوا قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين ولا يعلمون طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلة فلما حصل الصلح واختلطوا بهم وعرفوا أحواله من المعجزات الباهرة وحسن السيرة وجميـل الطريقة مالت نفوسهم الى الاسلام فأسلموا قبل الفتح كثيرًا ويوم الفتح كلهم ، وكانت العرب في البوادي ينتظرون إسلام أهل مكة فلما أسلموا أسلم العرب كلهم والحمد لله على ذلك . قوله ﴿ بشر ﴾ بالموحدة المكسورة ابن المفضل مر فى باب العلم و ﴿ بشير ﴾ مصغر البشر ﴿ ابن يسار ﴾ ضد اليمين في باب من مضمض من السويق و ﴿ سَهِلَ بِنَ أَنِي حَتْمَةً ﴾ بفتح المهملة وسكون المثلثة عبد الله في البيع و ﴿ عبد الله بن سهل ﴾ الأنصاري الحارثي المدنى قتله اليهود بخيـبر ﴿ ابن أخي محيصـة ﴾ بضم الميم وفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية المكسورة وتخفيفها وبالمهملة ﴿ ابن مسعود ﴾ بن كعب بن عامر بن عيسى الحارثي ووقع في لفظ البخاري : مسعود بن زيد ولعله هو الصحيح عنــده وإلا فأصحــاب الكتبكابن عبـد البر وابن الأثير وغيرهما لم يذكروا إلا مسعود بن كعب والله أعلم ﴿ باب الصلح في الدية ﴾ قوله ﴿ محمد بن عبد الله ﴾ بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري ولي قضاء البصرة تمقضاء بغداد أيام الرشيد ولد سنة ثمان عشرة ومائة وهات سنة خمس عشرة ومائتين و ﴿ حميد ﴾ بضم الحاء وسكون الياء أى المشهور بالطويل ولدعام ثمان وستين و مات و هو قائم بصلى سنة ثلاث وأربعين ومائة و (الربيع) بضم الراء وفتح الموحدة وشدة التحتانية المكسورة وبالمهملة (بنت النضر)

جَارِية فَطَلَبُوا الْأَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفُو فَأَبُوا الْعَفُو فَأَبُوا النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم فَأَمَرُهُمْ بِالْقَصَاصِ فَقَالَ أَنسُ بْنُ النَّافُرِ أَتَكْمَدُ ثَنيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَارَسُولَ الله فَأَمَرَهُمْ بِالْقَصَاصِ فَقَالَ أَنسُ بْنُ النَّافُ وَقَالَ يَا أَنسُ كَتَابُ الله القصاصُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ لَا تُكْمَدُ ثَنيَّهُما فَقَالَ يَا أَنسُ كَتَابُ الله القصاصُ فَرَضِيَ القَوْمُ وَعَفُوا فَقَالَ النَّنِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَنْ عِبَادِ الله مَنْ فَرَضِيَ الْقُومُ وَعَفُوا فَقَالَ النَّنِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَنْ عِبَادِ الله مَنْ

بفتح النون واسكان المعجمة الأنصارية عمة أنس بن مالك . قوله ﴿ ثنية ﴾ أى سزو﴿ الجارية ﴾ المرأة الشابة لاالامة ليتصورالقصاص بينهما و ﴿طلبوا﴾ أى طلب قومالربيع من قوم الجارية أخذ الارش وقبوله والعفو عنه . قوله ﴿ أنس بن النضر ﴾ بسكون المعجمة عم أنس بن مالك قتل يوم أحد شهيدا ووجد فيه بضع وثمانون من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم وفيه نزلت «رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه» فانقلت كيف أنكر أنس الكسر وهو حكم الشرع قِتلت إما أنه قبل أن يعرف أن كتاب الله القصاص على التعيين بل ظن التخيير لهم بين القصاص وبين الدية أو أراد الاستشفاع من رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم أو لم يرد به الانكار والرد بل قاله توقعا ورجاء من فضل اللهأرب يرضى خصمهاويلقي في قلبه أن يعفو عنها. الطيبي: لا ، ليس ردا للحكم بل نفي لوقوعه، ولفظ «لا تكسر» اخبار عن عدم الوقوع وذلك بما كان له عند الله من القرب والثقة بفضل الله ولطفه في حقه أنه لايخيبه بل يلهمهم العفو ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» حيث جمله من زمرة عباد الله المخلصين . قوله ﴿ كتاب الله القصاص ﴾ أي حكم كتاب الله سبحانه وتعالى القصاص على حذف مضاف وهو اشارة الى قوله تعالى «والجروح قصاص» أو إلى قوله تعالى «والسن بالسن» إن قلنا نحن متعبدون بشرع من قبلنا أو إلى قوله تعالى « و إنعاقبتم فعاقبو ا بمثل ماعوقبتم به » أو الكتاب بمعنى الفرض والايجاب وفيه جواز الحلف فيما يظن وقوعه ، والثناء على من لا يخاف الفتنة بذلك ، واستحباب العفوعن القصاص، والشفاعة في العفو، وأن الخيرة في القصاص والدية الى مستحقه لا الى المستحق عليه ، و إثبات القصاص بين النساء و في الأسنان ، والكسر بمعنى القلع ليتصور فيه القصاص

لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَ بَرَّهُ زَادَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حَمْيَدٍ عَنْ أَنْسِ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْأَرْشَ

وفضيلة أنس رضى الله عنه وهذا عاشر ثلاثيات البخارى . قوله ﴿ الفزارى ﴾ بفتح الفاء وخفة الزاى والراء مروان بن معاوية مرفى الصلاة ﴿ باب قول النبى صلى الله عليه وسلم للحسن ﴾ قوله ﴿ أن يصلح ﴾ استعمل لعل استعمال عسى لاشتراكهما فى الرجاء و ﴿ سفيان ﴾ ابن أ بى عيينة و ﴿ أبو موسى ﴾ أى إسرائيل بن موسى البصرى نزل الهند و ﴿ الحسن ﴾ أى البصرى و ﴿ الكتائب ﴾ جمع الكتيبة وهى الجيش و ﴿ لاتولى ﴾ من التولية وهى الادبار و ﴿ الرجلان ﴾ معاوية وعمر و أى كان معاوية خير امن عمر و . قوله ﴿ من لى ﴾ أى من يكفل لى و ﴿ الضيعة ﴾ المراد بها الأطفال والضعفاء لأنهم لو تركوا بحالهم لضاعوا لعدم استقلالهم بالمعايش . قوله ﴿ عبدالرحمن بن سمرة ﴾ بفتح المهملة وضم الميم وسكونها ابن حبيب ضد العدو ابن عبد شمس القرشى أسلم يوم الفتح وهو الذى فتح سجستان

ا بْنَ عَامِرِ بْنِ كُرِيْنِ فَقَالَ اذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَاعْرِضَا عَلَيْهِ وَقُولًا لَهُوَاطُلُبًا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ إِلَيْهُ فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ إِلَيْهُ فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ إِلَيْهُ فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ إِلَّا بَنُو عَبْدِ الْمُطَلَّبِ قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا الْمَالِ وَإِنَّ هَذِهِ الْاَثْمَةُ قَدْ عَاثَتْ فِي إِنَّا بَنُو عَبْدِ الْمُطَلِّبِ قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا الْمَالِ وَإِنَّ هَذِهِ الْاَثْمَةُ قَدْ عَاثَتْ فِي دَمَاعُهَا قَالاَ فَاللَّ فَاللَّهُ عَلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ قَالَ هَمَنْ لَكَ بِهِ فَصَالَحَهُ فَقَالَ لَكَ بِهِ فَصَالَحَهُ وَقَالَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى النَّاسِ مَنَّةً وَعَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمَاسُ مَنَّةً وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَهُو يُقْدِلُ عَلَى النَّاسِ مَنَّةً وَعَلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يُعْلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُؤْتَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمَاسُ عَلَى النَّاسِ مَنَاقًا عَلَى النَّاسِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى الْمَالِعُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِعُ عَلَى النَاسُ عَلَى اللهُ ال

ومات بالبصرة أو بمروسنة احدى وخمسين و ﴿ عبد الله بن عامر بن كريز ﴾ بضم الكاف وفتح الراء وسكون التحتانية و بالزاى ان حبيب بن عبد شمس مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ثلاث عشرة سنة وهو افتتح أصفهان وخراسان وكرمان وقتل كسرى فى ولايته وقيل أحرم من نيسابور شكرا لله تعالى مات سنة تسع و خمسين . قوله ﴿ اطلبا الله ﴾ أى يكون مطلوبكا مفوضا اليه وطلبكا منتهيا اليه أى النزما مطالبته و ﴿ أصبنا ﴾ أى نلنا من هذا المال و ﴿ عاثت ﴾ أى أفسدت . قوله ﴿ الحسن ﴾ أى البصرى ووصفهما بالعظيمتين لأن المسلمين كانوا يوه ثذ فرقتين فرقة معه وفرقة مع معاوية وكان الحسن يومئذ أحق الناس بهذا الأمر فدعاه و رعه الى ترك الملك والدنيا رغبة فيما عند الله ولم يكر . ذلك لعلة ولا لذلة ولا لقلة فقد بايعه على الموت أربعون ألفا فصالحه رعاية لمصاحة دينه ومصلحة الأمة وكنى به شرفا وفضلا فلاأسود عن سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا . قوله ﴿ على ﴾ أى ابن المدينى و ﴿ أبوبكرة ﴾ أى نفيع

الْمُسْلِمِينَ قَالَ لِي عَلِيَّ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِنَّمَا تَبْتَ لَنَا سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ أَبِي بَكُرَّةَ

7072

هل يشير الامام بالصلح

باب من يُشيرُ الإمَامُ بِالصَّلْحِ صَرْتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُو يُسْ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْأَنَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَدِّد بْن عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةً بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ سَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خُصُوم بِالْبَابِ عَالَيَةً أَصُوَاتُهُمَا وَ إِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتُوضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفَقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لِا أَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ الْمُتَــَالِى عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلَ الْمُعْرُوفَ فَقَالَ أَنَا يَارَسُو لَ اللهِ وَلَهُ أَيَّ ذَلَكَ أَحَبّ حَرْثُ يَعْيَى بْنُ بُكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَر بْن رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْلَ جَ قَالَ ٢٥٢٥ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكَ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى أَ

الثقني واسم أخي إسماعيل هو عبد الحميد و ﴿ سَلْمَانَ ﴾ هو ابن بلال و ﴿ يحيى ﴾ هو الأنصاري و ﴿ أَبُو الرَّجَالَ ﴾ محمد بن عبد الرَّحمن بن عبد الله الأنصاري المدنى وكني بأبي الرَّجَالِ لمَّا كان له زرارة الأنصار بةماتت سنة ست ومائة · قوله ﴿ أصواتهما ﴾ هذا على قول من قال إن أقل الجمع اثنان و ﴿ يستوضع ﴾ أي يطلب أن يضع من دينه شيئا و ﴿ المتألى ﴾ أي الحالف ﴿ فقال ﴾ أي المتألى: فلخصمي عَبْد الله بن أَبِي حَدْرَد الْأُسلَمِي مَالْ فَلَقِيهُ فَلْزَمَهُ حَتَّى ارْتَفَعَت أَصُو اتْهُمَا فَمْرَّ بهِ مَا النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النَّصْفَ فَأَخَذَ نَصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نَصْفًا

7077

بالث فضل الاصلاح بين النَّاس وَالْعَدْل بَيْنَهُمْ صَرْبُنَا إِسْحَاقُ وين الناس أَخْبِرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى الله عنه

قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سُلاَّمِي مَنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يُوم تَطْلُعُ فيه الشَّمْسُ يَعْدَلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةُ

ما أحب من مالى . قوله ﴿عبدالله بنأ بي حدرد ﴾ بفتح المهملة الأولى وسكون الثانية و فتح الراه وبالمهملة مرمع الحديث في باب التقاضي في المسجد قوله ﴿ معمر ﴾ بفتح الميمين و ﴿ السلامى ﴾ بضم المهملة وخفة اللام وفتح الميم مقصورا المفصل الجوهري: السلاميات عظام الأصابع والسلامي في الاصل عظم يكون في فرسن البعير واحده وجمعه سواء وقد يجع على سلاميات وقيل هي الأنملة وقيل هي كل عظم مجوف من صغار العظام أي على كل أحد بعدد كل مفصل في أعضائه صدقة شكرا لله تعالى بأن جعل عظامه مفاصل يقدر على القبض والبسط وتخصيصها من بين سائر الاعضاء لمافي أعمالها من دقائق الصنائع التي تتحير الأوهام فيها قال المالكي: حقالر اجع إلى الكل المضاف الى النكرة أن يجي على وفق المضاف اليه كقوله تعالى «كل نفس ذائقة الموت » وقد جاء على وفق كل كما في هذا الحديث. قوله ﴿ يعدل ﴾ فاعله الشخص أو المكلف وهو مبتدا على تقدير العدل نحو تسمع بالمعيدي خير منأن تراه ، وقوله تعالى «ومن آياته يريكم البرق خوفاوطمعا »و ﴿ كُلُّ يُومُ ﴾ بالنصب ظرف لما قبله وبالرفع مبتدا والجملة بعده خبره والعائد يجوز حذفه ، فان قلت كيف دل على الترجمة ؛ قالت : الاصلاح نوع من العدل وعطف العدل عليه في الترجمة عطف العام على الخاص

١٩٥٢٨ الحام بالصلح

إِذَا أَشَارَ الْأَمَامُ بِالصَّلْحِ فَأَبَى حَكُمْ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيْنِ عَدْثُنا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبِرَنَا شَعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبِرَنِي عَرُوةٌ بِنِ الزُّبِيرِ أَنَّ الزَّبِيرِ كَانَ يُحَدَّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِقَدْ شَهِدَبُدْرًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَرَاجِ مِنَ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانَ بِهِ كَلَاهُمَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ للَّزَبِيرِ اسْقِ يَازُبِيرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ فَعَضَب الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَارَسُولَ الله آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتَكَ فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ثُمَّ قَالَ اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَبْلُغَ الْجَدْرَ فَاسْتُوعَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـَّلُم حينَئذ حَقَّهُ للزُّبَيْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزَّبِيرُ بِرَأْى سَعَةً لَهُ وَللأَنْصَارِيّ فَلَــًا أَحْفَظَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اسْتَوْعَى للزَّابَيْر حَقَّهُ فى

قال شارح التراجم: وجه الدلالةأن المقصودبالحكم العدل فصل الخصومة والصلح فيه فصل الخصومة وال شارح التراجم: وجه الدلالةأن المقصودبالحكم الحكم ومن غيرهم الاصلاح بين الناس. قوله وشراج أى مسيل الماءو (الحرة وأرض ذات حجارة سود وكلاها) تأكيد للمبنى وفى بعضها كلائها بفتح الحكاف واللام والهمزة (وآن كان) بفتح الهمزة وكسرها وكان الزبير بن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (الجدر) بفتح الجيم وسكون الدال أى الجدار و (ستوعى ) أى استوفى و (سعة ) منصوب أى مسامحة لهما و توسيعا عليهما على سبيل الصلح والمجاملة و (أحفظ ) أى أغضب مرالحديث فى كتاب الشرب. قال الخطابي يشبه على سبيل الصلح والمجاملة و (أحفظ ) أى أغضب مرالحديث فى كتاب الشرب. قال الخطابي يشبه

صريح الْحُكُمْ قَالَ عُرْوَةُ قَالَ الزُّ بَيْرُ وَالله مَا أَحْسَبُ هٰذِه الآيةَ نَزَلَتْ إلَّا فَى ذَٰلِكَ (فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فَمَاشَجَرَ بَيْنَهُمْ) الآيَةَ الملح بين بالسب الصَّلْح بَيْنَ الغُرَمَاء وَأَصْحَابِ الْمَيْرَاثُ وَالْجُحَازَفَة في ذلكَ وَقَالَ ا بْنُ عَبَّاسِ لَاَ بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانَ فَيَأْخُذَ هٰذَا دَيْنًا وَهٰذَا عَيْنًا فَانْ ٢٥٢٨ تَوَى لأَحَدهمَا لَمْ يَرْجعْ عَلَى صَاحِبه خَرْضَى مُحَدَّدُ بنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْيدُ الله عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد الله رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ تُوفَى آئِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُــُذُوا النَّمْنَ بَمَا عَلَيْهِ فَأَبُواْ وَكُمْ يَرُوا أَنَّ فيه وَفَاءً فَأَتَيْتُ النَّيَّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ فَذَكُوْتُ ذَلْكَ لَهُ فَقَالَ إِذَاجَدُدْتُهُ فَوَضَعْتُهُ فِي المُرْبَدَ آذَنْتَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهُ وَدَعَا بِالْبَرَكَة ثُمَّ قَالَ

أن يكون هذا من كلام الزهرى وقد كان من عادته أن يصل بعض كلامه بالحديث إذا رواه ولذلك قال له موسى بن عقبة : ميز بين قولك وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله ﴿ وأصحاب الميراث ﴾ لفظ « البين » يقتضى طرفين فاحد الطرفين الغرماء والطرف الآخر أصحاب الميراث و ﴿ توى ﴾ بفتح الفوقانية وكسر الواو يتوى بفتح الواو أى هلك ويقال توى بالفتح يتوى بالكسر قوله ﴿ المربد ﴾ بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة وبالمهملة الموضع الذى تحبس فيه الأبل وغيرها وأهل المدينة يسمون الموضع الذى يجفف فيه التر مر بدا و الجرين فى لغة أهل نجد و ﴿ آذنت وسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ اى أعلمت ، ووضع المظهر موضع المضمر لتقوية

ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأُوْفِهِمْ هَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنَ إِلاَّ قَضَيْتُهُ وَ فَضَلَ ثَلَا ثَةَ عَشَرَ وَسُقًا سَبْعَةٌ عَجُوةٌ وَسَنَّةٌ لَوْنُ أَوْ سَتَّةٌ عَجُوةٌ وَسَبْعَةٌ لَوْنُ فَوَافَيْتُ مَعَ مَشَرَ وَسُقًا سَبْعَةٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحكَ فَقَالَ ائت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحكَ فَقَالَ ائت مَا الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحكَ فَقَالَ ائت وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَهْبِ عَنْ جَابِر صَلاَةَ الْعَصْرِ وَلَمْ يَذْكُو أَبَا بَكُم وَلاَ ضَحكَ وَقَالَ هَشَامٌ عَنْ وَهْبِ عَنْ جَابِر صَلاَةَ الظَّهْ وَسَقًا لَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ عَنْ جَابِر صَلاَةَ الظَّهْرِ

1079 الصلح بالدين

الصَّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ صَرَبْنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَدَّدُ حَدَّثَنَا عُمَانُ

الداعى أو للاشعار بطلب البركة منه و نحوه و فضل يفضل نحو دخل يدخل ولغة أخرى فضل يفضل نحو حذر بحذر ولغة ثالثة مركبة منهما فضل بالكسر ، يفضل بالضم وهو شاذ و (العجوة) ضرب من أجود تمور المدينة و (اللون و اللين) الدقل وهو ضرب من النخل قال الأخفش هو جمع وواحده لينة فان قلت قد نقدم في كتاب الاستقراض في باب إذا قارض إنه فضلت له سبعة عشر وسقا وهمنا قال ثلاثة عشر وفي باب الشفاعة في وضع الدين أنه بقى التمركم هو كانه لم يمس فما التلفيق بينها إقلت مفهوم العدد لا اعتبار له فلا منافاة و يحتمل أن يريد أنه بقى بعد الديون وقبل سائر الاخراجات الآخر سبعة عشر و بعده بقى لخاصة نفسه ثلاثة عشر وأما بقاؤه كما هو فهو بحسب اللبركة و بحسب الحسأولعل الأصل لم يكن إلا سبعة عشر فحلق الله تعالى القدر الذي وفي لغر ما ثه ذا ثدا فيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله (هشام) أى ابن عروة روى صلاة العصر وعبيد الله العمرى صلاة المغرب و محمد بن اسحاق صلاة الظهر ، لله درهم وحسن ضبطهم . قوله

﴿ سَجِفُ ﴾ بَكْسَرِ السين وفتحها الستر و﴿ الشَطْرِ ﴾ النصف مر فى باب التقاضي فى المسجد. فان قلت: لبس فى الحديث ذكر العين فكيف دل على الترجمة ﴿ قلت: بالقياس على الدين والله أعلم



# كتاب الشروط

إِلَّ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرُوطِ فِي الْاسْلاَمِ وَالْأَحْكَامِ وَالْمُبْكَايَعَةِ الْمُبُوطِ فَي الْاسْلاَمِ وَالْأَحْكَامِ وَالْمُبْكَايَعَةِ الْمُبُوطِ فَي الْاسْلاَمِ وَالْأَحْدَى وَالْمُبُوطِ وَالْمُبُوطِ فَي الْاسْلاَمِ وَالْمُ وَالْمُورِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْهُمَا عُرُوةُ ابْنُ الزّّبِيرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْ وَانَ وَالْمُسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عُرُودُ ابْنُ الزّّبِيرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْ وَانَ وَالْمُسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَكًا كَاتَبَ سَهِيلُ

## المُنْ النَّالِحُ الْحِينَا الْمُنْ الْحُولِينَا الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْم

## وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كتاب الشروط

قال الغزالى: هو مالا يو جدد الشيء بدنه ولا يازمأن يوجد عنده وقال الامام الرازى: هو ما يتوقف تأثير المؤثر عليه لا وجوده والمختار هو ما يستلزم نفيه أمر لا على وجه السببية وهو ينقسم الى عقلى كالحياة للعلم، وشرعى كالوضوء للصلاة، ولغوى كقولك إن دخلت الدار فأنت طالق، قوله (المسور) بكسر الميم (ابن مخرمة) بفتح الميمين و سكون المعجمة بينهما وفتح الراء فان قلت هذا رواية عن المجهول، قلت الصحابة كامهم عدول فلا قدح فيه بسبب عدم معرفة أسمائهم. قوله (سهيل) مصغر السهل ابن عمر و بن عبد شمس القرشي أحدا شرافهم أسر يوم بدر وكان

ا بْنُ عَمْرُو يَوْمَتُذَ كَانَ فَيَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَأْتِيكُ مِنَّا أَحَدُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينكَ إِلاَّ رَدَدْتُهُ إِلَيْنَا وَخَلَيْتَ بَيْنَا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهَ عَلَيْهُ وَاللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ فَرَدَّ يَوْمَتُذَ أَبًا جَنْدَل إِلَى أَيْهِ فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ فَرَدَّ يَوْمَتُذَ أَبًا جَنْدَل إِلَى أَيهِ مَسْلُمًا وَجَاءَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلكَ وَالْمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلْمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذَ وَهُى عَاتِقٌ فَجَاءَ أَهْلُهَا مَسْلُمًا وَجَاءَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذَ وَهُى عَاتِقٌ فَجَاءَ أَهْلُهَا مَنْ لَوْجَعَهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجَعَهَا إِلَيْهِمْ لَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجَعَهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجَعَهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَوْمَعَدُ وَهَى عَاتِقٌ فَجَاءَ أَهُمْ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجَعَهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجَعَهَا إِلَيْهِمْ لَى

خطيب قريش فقال عمر: انزع ثنيته فلا يقوم عليك خطيبا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «دعه فعسى أن يقوم مقاما تحمده » فأسلم يوم الفتح وكان ، قيقا يكثر البكاء عند قراءة القرآن فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الناس بمكه وارتد كثيرون فقام سهيل خطيبا وسكن الناس ومنعهم من الاختلاف وهذا هو المقام الذى أشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مات سنة ثمان عشرة فى طاعون عمو اس . قوله ﴿ يومَّذَ ﴾ أى يوم صلح الحديبية وهو المصالحة التى كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والكنفار فيها و ﴿ أبو جندل ﴾ بفتح الجيم وسكون النون وفتح المهملة وباللام ابن سهيل أسلم بمكة ومات فى خلافة عمر رضى الله عنه قال ابن بكار: اسم أبى جندل العاصى قوله ﴿ أم كانت بفتح الجيم وسكون اللام وضم المثلثة بنت عقبة بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة ابن أبى معيط بضم الميم وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالمهملة أم حميد القاف وبالموحدة ابن أبى معيط بضم الميم وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالمهملة أم حميد

أَنْزُلَ اللهَ فِيهِنَّ (إِذَا جَاءُكُمُ المُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُو هُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِا يَمَانِهِنَّ) إِلَى قُولِهِ (وَلَاهُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ) قَالَ عُرُوةً فَأَخْبَرَتْنِي عَائَشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنْهَنَّ بِهِذِهِ الْآيَةِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءُكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتَ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾ إِلَى ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائَشَةَ فَمَنْ أَقَرَّ بَهٰذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدْ بَا يَعْتُكُ كُلَّامًا يَـكُلُّمُهَا بِهِ وَاللَّهِ مَا مُشْتُ يَدُهُ يَدُ امْرَأَةً تَطُّ فِي الْمُبَا يَعَةً وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ صَرْتُنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّتَنَا سُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ ٢٥٣١ سَمِعْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَطَ عَلَى وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم صَرْتُنَا مُسَدَّدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ ٢٥٣٢ قَالَ حَدَّثَني قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْـ لهُ قَالَ

ابن عبد الرحمن و (العاتق) الجارية الشابة أول ما أدركت . قوله ﴿ فامتحنوهن ﴾ أى اختبروهن بالحلف والنظر في الإمارات ليغلب على ظنو نكم صدق إيمانهن فنزلت هذه الآية بيانا لان الشرط إنماكان في الرجال دون النساء . قوله ﴿ كلاما ﴾ هو مقول عائشة رضى الله عنها وقع حالا و ﴿ وَياد ﴾ بكسر المهملة وخفة الله وبالقاف و ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم، ولفظ «والنصح» عطف على مقدر يعلم من الحديث الذي بعده و إسماعيل وقيس بن أبي حازم بالمهملة و الزاى و ﴿ جرير ﴾ ثلاثتهم بجليون كو فيون مكنون بأبي عبد الله تقده و امع الحديث في آخر كتاب بالمهملة و الزاى و ﴿ جرير ﴾ ثلاثتهم بجليون كو فيون مكنون بأبي عبد الله تقده و امع الحديث في آخر كتاب

بَا يَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ النَّصْحِ إِذَا بَاعَ نَخُلَا قُد أُبِرَت صَرْبُ عَبْدُ الله بن يُوسُف أَخْـبَرَنَا مَا لَكَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلُّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْـلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَشَمَرَتُهَا للْبَـائعِ إِلَّا أَنْ المروط في السُّرُوط في الْبَيْعِ صَرَبُنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ عُرُوةَ أَنَّ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائْشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كَتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كَتَابَتِهَا شَيْمًا قَالَتْ لَمَا عَائشَةُ ارْجعي إِلَى أَهْلِكَ فَأَنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكَ كَتَابَتَكَ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسَب

الايمان ﴿ باباذا باع نخلا قدأ برت ﴾ التأبير تلقيح النخل ومر الحديث فى باب من باع نخلا و ﴿ عبد الله بن مسلمة ﴾ بفتح الميم واللام و ﴿ تُعتسب ﴾ أى تقضى عنك حسبة لله تعالى ومر مرارا و ﴿ أبو نعيم ﴾ بضم

عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَ وُكَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا ابْتَاعِي فَأَعْتَقِي فَأَنَّكَ الْوَلَاءُ لَمَنْ أَعْتَقَ

۲٥٣٥ اشتراطالبائع ظهر الدابة

النَّا اللَّهُ عَلَى مَكَانَ مُسَمًّى جَازَ صَرْتَا اللَّهُ إِلَى مَكَانَ مُسَمًّى جَازَ صَرْتَا

أَبُو نَعْيِمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَقَلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَهُ فَدَعَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَهُ فَدَعَا اللهُ عَلَيْهِ وَقَيَّةً قُلْتُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلِ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَقَيَّةً قُلْتُ لِآثُمُ قَالَ بِعنيه بوقيةً قُلْتُ لِآثُمُ قَالَ بعنيه بوقيةً فَلْتُ لِآثُمُ قَالَ بعنيه بوقيةً فَلْتُ لَا ثُمُ قَالَ بعنيه بوقيةً فَلْتُ لَا ثُمُ قَالَ بعنيه بوقيةً فَلْتُ لَا ثُمُ قَالَ بعنيه بوقيةً فَلْتُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ وَعَلْ اللهُ عَلَاهُ وَغَيْرُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

النون و ﴿ عامر ﴾ أى الشعبى و ﴿ أعيا ﴾ أى عجز عن المشى و ﴿ يسير ﴾ بلفظ الجارو المصدر وليس «يسير » بلفظ الفعل والمصدر المضاف و ﴿ الوقية ﴾ بفتح الواو وحذف الآلف لغة فى الأوقية ، قال الجوهرى وهى أربعون درهما وكذلك كان فيما مضى وأما اليوم فيما يتعارفه الناس فهى عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم و ﴿ حملانه ﴾ بضم الحاء أى حمله أى استرطت أن يكون فى حق الحمل عليه الى المدينة كا نه استثنى هذا الحق من حقوق المبيع قوله ﴿ فَذ جملك ﴾ هبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه لا نهلم يسترد منه ثمنه بل زاد على الثمن أيضاً فالجمل و الثمن بالزيادة له . قوله ﴿ المغيرة ﴾ أى ابن مقسم الضبى الـكوفى مرفى الصوم و ﴿ أفقر نى ﴾ يقال أفقرت دا بتى فلانا إذا أعر ته فقار ها ليركبها و ﴿ اسحاق ﴾ ابن ابراهيم و ﴿ جرير ﴾

وَقَالَ مُحَدَّدُ بْنُ الْمُنْكُدر عَنْ جَابِر شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَة وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِر وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَى تَرْجِعَ وَقَالَ أَبُو الزُّرِيْرِ عَنْ جَابِر أَفْقَرْ نَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمُدِينَة وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ عَنْ جَابِر اشْتَرَاهُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَنْ جَابِر اشْتَرَاهُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَنْ جَابِر اشْتَرَاهُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ جَرِيْجٍ عَنْ عَطَاء وَغَيْرِهُ وَسَلَّمَ بُوقِيَّة وَتَابَعُهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِر وَقَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ عَنْ عَطَاء وَغَيْرِهُ وَسَلَّمَ بُوقِيَّة وَتَابَعُهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِر وَقَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ عَنْ عَطَاء وَغَيْرِهُ عَنْ جَابِر وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء وَغَيْرِهُ عَنْ جَابِر وَقَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ عَنْ عَطَاء وَغَيْرِهُ عَنْ جَابِر وَقَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ عَنْ عَطَاء وَغَيْرِهُ عَنْ جَابِر وَقَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ عَنْ عَطَاء وَغَيْرِهُ عَنْ جَابِر وَقَالَ ابْنُ خُرِيْجٍ عَنْ عَطَاء وَغَيْرِهُ عَنْ جَابِر وَقَالَ ابْنُ جُوقِيَّةً وَتَابَعُهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِر وَقَالَ ابْنُ جُونِهُ عَلَى حَسَابِ الدِينَار بِعَشَرَة عَمْ عَلَاهُ وَعَيْرِهُ وَيَا بَعْهُ رَبُولِهُ وَلَا يَكُونُ وَقِيَّةً عَلَى حَسَابِ الدِينَار بِعَشَرَة

بفتح الجيم ابن عبدالحميد و (الفقار) بفتح الفاء خرزات الظهر أى مفاصل عظامه و (أبو الزبير) بضم الزاى محمد بن مسلم بن تدرس بلفظ مخاطب المضارع من الدراسة مر فى باب من شكى إمامه و (تبلغ) بصيفة الأمر من التفحيل وفي بعضها بلفظ المضارع. قوله (الاشتراط صربحا و (فاستثنيت البخارى ، الروايات فيه مختلفة مثل أن لفظ شرط ظهره يدل على الاشتراط صربحا و (فاستثنيت حملانه) على أن البائع شر طهو (أفقر فى) على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاره أو وهبه وغير ذلك ، فقال : عندى أن الرواية التى تدل على الاشتراط أصح و أكثر أيضاً من الرواية التى لا لا لا لا لا لا لا تدل عليه و البخارى وعليه أحمد وجوز مالك إذا كانت المسافة قريبة ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يجوز قلت المسافة أو كثرت مستدلين بالحديث الدال على النهى عن بيسع الثنيا و بالحديث الناهى عن بيسع وشرط، مجيبين عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة أبيسع بل أراد أن يعطيه الثمن بهذه الصورة أو أن الشرط لم يكن فى نفس العقد فلعل الشرط كان سابقاً أو لاحقاً وتبرع صلى الله عليه وسلم باركابه . قوله (عبيد الله) أى العمرى و (ابن إسحاق) أى محمد بن إسحاق صاحب المفازى و (وهب) بن كيسان المدنى مر فى البيسع . قوله (أخذته) أى قال رسول الله عليه وسلم بالة عليه وسلم بالكابه . قوله (أخذته) أى قال رسول الله عليه وسلم بالله عليه وسلم الله عليه وسلم بالله عليه وسلم الله عليه وسلم بالله عليه وسلم بالله عليه وسلم بالله عليه وسلم بالله بن كيسان المدنى مر فى البيسع . قوله (أخذته) أى قال رسول الله عليه وسلم بالله عليه وسلم : أخذته و (الدينار) مبتدا و (بعشرة) خبر و الحساب مضاف

دَرَاهِمَ وَلَمْ يَبِينِ النَّمْنَ مُغِيرَةُ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ جَابِرِ وَابْنُ الْمُنْكُدروا بُوالزَّبِيرِ عَنْ جَابِرِ وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِم عَنْ جَابِرِ وَقَيَّةُ ذَهَبِ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَالِم عَنْ جَابِرِ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَالِم عَنْ جَابِرِ مَقَالَ أَبُو السَّحَاقَ عَنْ سَالِم عَنْ جَابِرِ مَا تَتَى دُرْهُم وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن مَقْسَم عَنْ جَابِرِ اشْتَرَاهُ بِطَرِيقَ تَبُوكَ أَحْسِبُهُ قَالَ بِأَرْبَعِ أَوَاقِ وَقَالَ أَبُو نَضَرَةً عَنْ جَابِرِ

إلى الجملة أي دينار من الذهب بعشرة دراهم وأربعة دنانير تكون أوقية من الفضة : قوله ﴿ مغيرة ﴾ هو فاعل لم يبين و ﴿ إِن المذكدر ﴾ عطف عليه وفي بعضها توسط لفظ وقال بين المين الثمن والمغيرة ولعله من باب تنازع العاملين. قوله ﴿ أَبُو إِسَحَاقَ ﴾ اى السبيعي ، و ﴿ سَالُم ﴾ أى ابن أبي الجعد و (داود) ابن قيس الفراء المدنى و (عبيد الله ) مصغر ا ( ابن مقسم ) بكسر الميم وسكون القاف مر في باب من شكا إمامه و ﴿ أُواق ﴾ أصله أواقى بتشديد الياء فخفف بحذف احداهما تُم أعل إعلال قاض و ﴿ أَبُو نَضِرَةً ﴾ بفتح النون وسكون المعجمة المنذر ضد المبشر بالتخفيف ابن مالك العبدى مات سنة ثمان ومائة. فان قلت لا خلافأنهذه القضية واحدةفلا يخلوالثمن في نفس الامر عن حكم أحد هذه المذكورات فما حكم الباقي والرواة كلهم عدول ? قلت وقية الذهب قد تساوى مائتي درهم المساوية لعشرين دينارا علىحساب الديناربعشرة.وأما وقية الفضة فهي أربعون درهما المساوية لأربعة دنانير وأما أربعة أواق فلعله اعتبر اصطلاح أنكل وقية عشرة دراهم وهو أيضا وقية بالاصطلاح الأول فالـكل راجع الىوقية ووقع الاختلاف فىاعتبارها كماوكيفا والله أعلم. قال القاضي عياض : قال أبو جعفر الداوودي : ليس لأوقيـة الذهبةدر معلوم وأوقيـة الفضة أربعون درهما ، قال وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى وهوجائز فالمراد وقية الذهب وأما من روى خمس أواق منالفضة قهى تقدير قيمة أوقية الذهب فىذلك الوقت فيكون الاخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد وعن أواقى الفضة عما حصل به الايتاء ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية كما ثبت في الروايات أنه قال وزادني وأمارواية أربعة دنانير فموافقة أيضاً لأنه يحتمل أن تكون أوقيـة الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير ورواية عشرين ديناراً محمولة على دنانير صِغار كانت لهم وأما رواية أربع أواق شك فيها الراوي فلا اعتبار بها. وفيه معجرة ظاهرة في

اشْتَرَاهُ بِعَشْرِ يَنَدِينَارًا وَقُولُ الشَّعْبِي بِوَقِيَّةٍ أَكْثَرُ الْإِشْتِرَاطُأَ كُثَرُ وَأَصَحُّ عَندى قَالَهُ أَبُو عَبْدِ الله

الشروط في المُعَاملة عَرْبُ أَبُو الْمُعَانِ أَخْسَرُنَا شُعَيْبُ السَّرُوطِ فِي الْمُعَاملَةِ عَرْبُ أَبُو الْمُعَانِ أَخْسَرَنَا شُعَيْبُ السَّاملة

حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ

ٱلْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخُوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ لَا

٢٥٣٧ فَقَالَ تَكُفُونَا المَوْنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا صَرْثَنَا

مُوسَى حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ بْنُ أَسَمَاءً عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْـهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا

وَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

الشروط في السُّرُ وط في المَرْ عند عُقدة النَّكَاحِ وَقَالَ عُمْرُ إِنَّ مَقَاطِعَ

انبعاث جمل جابر وجواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته له وفيه كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿باب الشروط فى المعاملة ﴾ قوله ﴿اخواننا ﴾ أى المهاجرين و ﴿قال ﴾ أى الأنصارى وأفرد نظرا إلى أنه صارعلماً لهم وفى بعضها قالوا و ﴿المؤونة ﴾ تهمز وهى التعب والشدة والمراد مها ههنا التربية والسقى والجداد ونحوه و ﴿نشركم ﴾ بفتح الواء وهذا يسمى بعقد المساقاة ومر فى كتاب الحرث . فإن قلت أين الشرط ولئن كان فلى شرط هو من الأقسام الثلاثة ؟ قلت تقديره أن تكون المؤونة نقسم أو نشركم فهو شرط لغوى اعتبره الشارع . قوله قلت تقديره أن تكون المؤونة نقسم أو نشركم فهو شرط لغوى اعتبره الشارع . قوله

الحُقُوقِ عَنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ مَاشَرَطْتَ وَقَالَ الْمَسُورُ سَمَعْتُ الَّنْيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ فَى مُصَاهَرَتِه فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلَيْهِ وَسَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَقَى لِي صَرْتُ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ ٢٥٣٨ حَدَّثَنَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَحَقُ الشَّرُوطَ أَنْ تُوفُوا بِهِ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَحَقُ الشَّرُوطَ أَنْ تُوفُوا بِهِ قَالَ وَسَلَمْ أَحَقُ الشَّرُوطَ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَحَقُ الشَّرُوطَ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا الشَّرُوطَ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا الشَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

٢٥٣٩ الشروطن المزارعة

الشَّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَة صَرَّتُ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْدَ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَة صَرَّتُ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْدَ الشَّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَة صَرَّتُ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْدَ اللَّهُ عَنْ مَا لَكُ مَا اللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ لَهُ يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نَكْرِى خَديجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ لُهُ يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ خَقْلًا فَكُنَّا نَكْرِي

(عقدة) بضم العين و (الأصهار) أهل بيت المرأة ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعاً والمراد به أبو العصاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر يوم بدر فمن عليه بلا فداء كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد أبى أن يطلق ابنته إذ مشى إليه المشركون فى ذلك فشكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاهرته وأثنى عليه وردز ينب إلى رسول الله صلى الله عليه حين طلبها منه وأسلم قبل الفتح. قوله (يزيد) من الزيادة (ابن أبى حبيب) ضد العدو و (أبو الخير) ضد الشر و (عقبة) بضم المهملة وسكون القاف. قوله (حنظلة) بفتح المهملة والمعجمة وسكون النون بينهما الزرق بضم الزاى وفتح الراء وبالقاف و (رافع) بالفاء وبالمهملة ابن خديج بفتح المعجمة وكسر المهملة وبالجيم و (الحقل) الزرع والقراح

الْأَرْضَ فَرُبَّا أَخْرَجَتْ هَذَهُ وَلَمْ تُخْرِجْ ذَهَ فَنهُ مِنَا عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ أَننُهُ عَنِ الْوُرَقِ مَن السَّرُوطِ فَى النَّكَاحِ صَرَبُنَا مُسَدَّدُ حَدَّتَمَا مِن السَرُوطِ فَى النَّكَاحِ صَرَبُنَا مُسَدَّدُ حَدَّتَمَا مِن السَرُوطِ فَى النَّكَاحِ صَرَبُنَا مُسَدَّدُ وَحَدَّتَمَا مِن السَرُوطِ فَى النَّكَاحِ صَرَبُنَا مُسَدَّدُ وَحَيَّمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ حَاضَرُ لِبَادُ وَلَا تَناجَشُوا وَلَا عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ حَاضَرُ لِبَادُ وَلَا تَناجَشُوا وَلَا يَزيدُنَّ عَلَى يَعْفِي النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ حَاضَرُ لِبَادُ وَلَا تَسَأَلُ الْمُرْافَ الْحَدُودِ عَرَبُنَا وَلَا تَسَالُ الْمُرْافَ الْحَدُودِ عَرَبُنَا وَلَا تَسَالُ الْمُرْافَقُ أَخْتَهَا لَعْهُ عَنِ النَّهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ النَّهُ بَنْ عَبْدُ الله بْنِ عَبْدُ الله بْنِ عَبْدُ الله بْنِ عَبْدُ الله بْنِ عَبْدَ الْمَا وَلَا اللهُ الْمُؤْمِدِ وَاللّهُ الْمُؤْمِدِ وَالْمَالِهُ عَلَى الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِودُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْم

حَدَّ ثَنَا لَيْثُ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدَ أَنَّهُ بْنِ مَسْعُود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالاً إِنَّ رَجُلاً مَنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَنْشُدُكَ

و ﴿ عرذلك ﴾ أى عناكراءالأرض ببعض منها ولم ينه عن الاكراء بالورق أى بالدراهم ومرقى كتاب الحرث. قوله ﴿ لاتناجشوا ﴾ النجش هو الزيادة فى الثمن بلارغبة فيه و ﴿ أختها ﴾ أى ضرتها لأنها أختها فى الدين و ﴿ تستكفيء ﴾ من كفأت الاناء أى كببته وقلبته وأكفاته أى أملته واستكفات فلانا إبله أى سألته نتاج إبله و ﴿ الاناء ﴾ الظرف ومعناه نهى المرأة أن تسأل الرجل طلاق زوجته لينكحها و يصير لها من نفقته ومعاشرته ماكان للمطلقة فعبر عن ذلك باكفاء ما فى الاناء مجازا مر فى ببع على ببع أخيه . قوله ﴿ أنشدك إلاقضيت ﴾ والمعنى مالى طلب منك إلا قضاءك بكتاب فى باب لا يبع على ببع أخيه . قوله ﴿ أنشدك إلاقضيت ﴾ والمعنى مالى طلب منك إلا قضاءك بكتاب

اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكَتَابِ اللهِ فَقَالَ الْخَصْمُ الآخُرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْض بَيْنَا بِكَتَابِ اللهِ وَائْذُنْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابني كَانَ عَسِيفًا عَلَى هُــذًا فَزَنَى بِامْرَأْتُهِ وَ إِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَا تَهِ شَاةً وَوَلِيدَةً فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُ وَنِي أَنْمَا عَلَى ابني جَلْدُ مَا نَهُ وَ تَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنْ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَّا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّ وَعَلَى ابْدَكَ جَلْدُ مَا نَهُ وَ تَغْرِيبُ عَامِ اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةُ هَٰذَا فَانِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا قَالَ فَغَـدًا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِــه

المَّاتِ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضَى بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ المَاتِبِ المَاتِبِ مَا يَكُونُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتِبِ إِذَا رَضَى بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ المَاتِبِ المَاتِبِ مَا يَكُونُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتِبِ إِذَا رَضَى بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ المَكاتِبِ المَّاتِبِ مَا يَكُونُ المَّكِنُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ٢٥٤٢ مِنْ أَيْمَنَ الْمُكِنِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ٢٥٤٢ مِنْ أَيْمَنَ الْمُكِنِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ٢٥٤٢

الله ولفظ ﴿ وَائدَنَ ﴾ ليس عطفاً على «اقض» إذا لمستأذن هو الرجل الأعرابي لاخصمه و ﴿ أنيس ﴾ مصغر الأنس هو ابن الضحاك الأسلمي على الأصح مر الحديث في كتاب الصلح. قوله ﴿ خلاد ﴾ بفتح المعجمة وشدة اللام و ﴿ عبد الواحد بن أيمن ﴾ ضدالا يسر. قال أبوه: دخلت على عائشة فقالت دخلت على بويرة . فان قلت : إما أنه كان قبل آية الحجاب أو من على بويرة . فان قلت : كيف جاز دخول أيمن على عائشة ؟ قلت : إما أنه كان قبل آية الحجاب أو من

دَخَلْتُ عَلَى عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ بَرِيرَةُ وَهْيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ يَا أُمَّ الْمُؤْمنينَ اشْتَريني فَانَّ أَهْلِي يَبِيعُونِي فَأَعْتقيني قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّ أَهْلِي لَا يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرُطُوا وَلَائِي قَالَتْ لَاحَاجَةَ لِي فيك فَسَمِعَ ذلكَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ أَوْ بَلَغَهُ فَقَالَ مَاشَأْنُ بَرِيرَةَ فَقَالَ اشْتَرِيهَا فَأَعْتَقِيهَا وَلْيَشْتَرَطُو امَا شَاؤُا قَالَتْ فَأَشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَقَالَ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلاُّ لَمَنْ أَعْتَقَ وَإِنَ اشْتَرَطُوا مَا تَهَ شَرْط الشروط في الشُّروط في الطَّلَاق وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءُ إِنْ الطَّلَاق فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءُ إِنْ ٢٥٤٣ بَدَا بِالطَّـ لَاقَ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ مَدَّتُ مُحَدَّدُ بِنُ عَرْعَ وَ حَدَّثَنَا مُ مَرَدُ مَنْ عَدَى بِن قَابِت عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرِيرَةً رَضَى الله عَنْهُ قَالَ شُعْبَةً عَنْ عَدْ أَبِي هُرِيرَةً رَضَى الله عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّى وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ للأَعْرَابِيّ

وراء الحجاب ، وهدنا هو المرة الثالثة عشر من حديث بريرة . قوله (بدا) يعنى لاتفاوت بين تقديم الشرط على الطلاق و تأخيره عنده ، نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وأنت طالق إن دخلت الدار . قوله (محمد بن عرعرة) بفتح المهملتين وسكون الراء الأولى و (أبو حازم) بالمهملة والزاى و (التلقى) أى تلقى الركبان لشراء متاعهم قبل معرفة سعر البلد و (المهاجر) أى المقيم (للأعرابي) الذي يسكن البادية . فان قلت : المشهور عندفقها المذاهب أن النهى عن بيع المقيم له لا الابتياع له وهو الشراء ، قلت : اما أن يراد أن الأعرابي إذا جاء السوق ليبتاع شيئاً لا يتوكل له المقيم فينصح و يستقصى له الباعة فيحرم الناس بذلك رفقا ينالونه من الأعراب والفقها لم يتعرضوا

وَأَنْ تَشْتَرَ طَ الْمَرْ أَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَنَهُى عَنِ النَّجْشُ وَعَنِ التَّصْرِيةَ تَابَعُهُ مُعَانَدَ وَعَبْدُ الصَّمَد عَنْ شُعْبَةً وَقَالَ نُهُى وَعَبْدُ الرَّحْمِنُ نَهِى وَقَالَ آدَمُ نَهِينَا وَقَالَ النَّصْرُ وَحَجَّاجُ بِنُ مَنْهَالَ نَهَى وَعَبْدُ الرَّحْمِنُ نَهُى وَقَالَ آدَمُ نَهِينَا وَقَالَ النَّصْرُ وَحَجَّاجُ بِنُ مَنْهَالَ نَهَى اللهُ عَلَيْهُ وَحَجَّابُ بِنَ مُوسَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَمْرُو اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَعَمْرُو اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَعَمْرُو الله عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَدْ سَمَعْتُهُ الله عَنْهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَدْ سَمَعْتُهُ الله عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَعَمْرُو يَكُلّ الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَوْسَى رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ مُوسَى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ مُوسَى رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ مُوسَى رَسُولُ

لعدم نهيه ، و إما أن يقال: الابتياع هو جاء بمعنى البيع كلفظ البيع فانه جاء للمعنيين ، و إما أن يحمل النقيض على النقيض على النقيض و إما أن يخصص بيع العوض بالعوض لصحة إطلاق البيع و الشراء كليهما على كلا الطرفين و المبيع على كل واحد من العوضين و (التصرية) أى تصرية ضرع الحيوان ليخدع المشترى بكثرة اللبن . قوله (معاذ) بضم الميم وبالمهملة وبالمعجمة التميمي و (عبد الصمد) ابن عبد الوهاب و (غندر) بضم المعجمة وسكون النون وفتح المهملة على الأصح و (عبد الرحمن) بن مهدى و ( آدم) بن أبي إياس و ( النضر ) بسكون المعجمة ابن شميل و ( حجاج ) بفتح المهملة ( ابن منهال ) بكسر الميم تقدمو او ( نهي ) أو لا بلفظ المجهول مفرداو نهينا ثانيا بلفظ المجهول أيضا جمعاونهي ثالثا بلفظ المعروف باضهار الفاعل والقرينة في الثلاثة تدل على أن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله ( يعلى ) على وزن برضي من الرضا ( ابن مسلم ) بلفظ الفاعل ولفظ « وغيرهما » بالرفع عطف على فاعل أخربرني وضمير فاعل « سمعته » لا بن جريج

۲۵ § ۶ الشروط ممالناس الله فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (قَالَ أَكُمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا) كَانَتِ الْأُولَى نَسْيَانًا وَالْوُسْطَى شَرْطًا وَالثَّالَّةُ عَمْدًا (قَالَ لَا تُوَاخِذْنِي بَمَا نَسِيتُ وَلَا نُسْيَانًا وَالْوُسْطَى شَرْطًا وَالثَّالَّةُ عَمْدًا (قَالَ لَا تُوَاخِذْنِي بَمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهَقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا. لَقيا غُلَامًا فَقَتَلَهُ أَنْ فَانْطَلَقا فَوَجَدًا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ) قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَهُمْ مَلَكُ

والمفعول الغير و « موسى » مبتدا و «رسول الله » خبره أى صاحب الخضر هو موسى ابن عمران كليم الله و رسوله لاموسى آخر كما زعمنوف البكالى . قوله ﴿ كانت الأولى ﴾ أى المسألة الأولى اعتذر عنها بالنسيان بقوله «لاتؤاخذنى بما نسيت» والثانية بالشرط لقوله «إن سألتكءن شيء بعدها فلا تصاحبنى » والثالثة كانت عمدا اى قاصدا لما قاله حيث قال «لوشئت لاتخذت عليه أجرا » ثم ذكر من كل من القصص ما ينبه عليه بحيث يحصل المقصود وان لم يكن على ترتيب القرآن . قوله ﴿ أمامهم ﴾ اى قذامهم قرأها ابن عباس بدل لفظ «وراءهم» وأما حديث بريرة فهذا القرآن . قوله ﴿ أمامهم ﴾ اى قذامهم قرأها ابن عباس بدل لفظ «وراءهم» وأما حديث بريرة فهذا

فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَذِيَّهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ ٱلْوَلَاءُ فانما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ فَى النَّاسِ فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالَ يَشْتَرَطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتَ فَي كَتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شُرِط لَيْسَ فِي كَتَابِ اللهِ فَهُو بَاطِلْ وَإِنْ كَانَ مَا تَهَ شُرْطَ قَضَاءُ الله أَحَقَّ وَشَرْطَ الله أَوْ ثَقَ وَانْمَا الْوَلَاءَ لَمَن أَعْتَق 7027 المَا اللهُ المزارعة حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى أَبُو غَسَّانَ الْكَنَانِيَّ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَن ابن عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَكَا فَـدَعَ أَهْلُ خَيْـبَرَ عَبْدَ الله بنَ عُمْرَ قَامَ عُمْر خطيبًا فَقَالَ إِنْ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَانَ عَامَلَ يَهُو دَ خَيْبَرُ عَلَى أُمْوَ اللَّهُ وَقَالَ نُقَرَّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ وَ إِنْ عَبْدَ الله بنَ عَمْرَ خَرَجَ إِلَى مَالُه هَنَاكُ فعدى عليه من الليل فَفُـدعت يَدَاه وَرجْلاه وَليْسَ لَنَا هَنَاكَ عَـدُوْ غَيْرُهُمْ

هو الرابع عشر منه . قوله ﴿ أَبُو احمد ﴾ قال الكلاباذي هو مرار بفتح الميم وشدة الراء الأولى ابن حموية بفتح المهملة وضم الميم و بالتحتانية الهمداني، وقيل إنه محمدبن يوسف البيكندي البخاوي وقيل انه محمد بن عبد الوهاب الفراء وأما ﴿ ابوغسان ﴾ بفتح المعجمة وشدة المهملة وبالنون فهو ان يحيى الكناني بكسر الكاف وبالنونين المدنى . قوله ﴿ فَدَعْ ﴾ بالفاء والمهملة المشددة ثم المعجمة المفتوحات من الفدغ وهو كسر الشيء المجوف و ﴿ عـدى عليه ﴾ اى ظلم عليه . قال الخطابي :

الاشتراطف

هُمْ عَدُوْ نَا وَتُهَمَّنُنَا وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلاَءُهُمْ فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُأَحَدُ بَنِي الْحُقَيْقِ فَقَالَ يَا أَمْيِرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَخُرُ جُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا تُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَمْوَ الْ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا فَقَالَ عُمْرُ أَظَنَاتَ أَنِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَامَلَنَا عَلَى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْدِيرَ وَوَلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْدِيرَ وَلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةً فَقَالَ كَانَتْ هَذِه هُزَيْلَةً مَنْ أَبِي اللهَاسِمِ قَالَ كَانَتْ هَذِه هُزَيْلَةً مَنْ أَبِي اللهَاسِمِ قَالَ كَانَتْ هَذِه هُزَيْلَةً مَنْ أَبِي اللهَ عَلَيْهِ وَعِيلَةً وَعَالُهُمْ عَمَرُ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةً مَا كَانَ هُمْ مِنَ النَّمَ مِنَ النَّهُ عَلَيْ وَعَلَا وَغَيْرِ ذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَيْهَ عَنْ وَإِيلًا وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ وَإِيلًا وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ

إنما اتهم اهل خيبر بانهم سحر وا عبد الله ففدغت يداه ورجلاه ، وأصل الفدغ في الرجل وهو زيغ بين القدم وعظم الساق ويقال رجل أفدغ اذا التوت رجله من ذلك الموضع . أقول: لعله صححه بالعين المهملة وهو المناسب لمعناه اللغوى . قال الجوهرى : الأفدع هو المعوج الرسغ من اليد أوالرجل وفسر «عدى عليه» بسحر عليه . قوله (تهمتنا) بفتح الهاء وقيل بسكونها وأصله وهمتنا فقلبت الواو تاء نحو التكلان و (أجمع) اي عزم و (أبو الحقيق) بضم المهملة وفتح القاف الأولى وسكون التحتانية و (وأخرجت) بصيغة المجهول و (القلوص) هي النافة الشابة وقيل هي أول مايركب من إناث الابل وربما سموا الناقة الطويلة القوائم قلوصا و (الهزيلة) مصغر المرة من الهزل ضد الجد . قوله (مالا) تمييز للقيمة . فان قلت: الابل أيضامال وكذا العروض . قلت قد يراد بالمال النقد خاصة والمزروعات خاصة كما في حديث أبي هريرة «وأما إخوتي من الأنصار فيشغلهم العمل بالأموال ومن باب عطف الخاص على العام و (القتب) بالتحريك الرحل الصغير على قدر السنام و بالكسر جمع أدوات السانية من حبالها وأعلامها . قوله (حماد بن سلمة) بفتح اللام ابن دينار الربعي واختصر حماد إذ لم يذكر الا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو «كيف بك» وفعله وهو «كان عامل»

عَبِيدُ اللهِ أَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَصَرُهُ

الشَّرُوطِ حَرْثَىٰ عَبْدُ اللهُ بَنُ مُحَدَّد حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ ٢٥٤٧ الشَّرُوطِ حَرْثَىٰ عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَدَّد حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ المَّهِ وَمَرُوانَ الشَّرُوطِ حَرْثَى قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بَنُ الزُّبَيْرِ عَنِ المُسُورِ بْنِ عَزْمَةَ وَمَرُوانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحَد مَنْهُمَا حَديثَ صَاحِبه قَالاَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَمَنَ الْحُدَيْبِيَة حَتَّى كَانُوا بَبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ خَالَد بْنَ الْوَلِيد بِالْغَمْمِ فَى خَيْلَ لِقُرَ يْشَ طَلِيعَةً فَخُذُوا ذَاتَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ خَالَد بْنَ الْوَلِيد بِالْغَمْمِ فَى خَيْلَ لِقُرَ يْشَ طَلِيعَةً فَخُذُوا ذَاتَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ خَالَد مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْ خَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَوْقَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْسُ فَلَيْهُ وَلَعْمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ ع

والقرينة لفظ «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»قال شارح التراجم: استنبط منه جواز الخيار في المساقاة للمالك لاإلى أمد لأن هذه المساقاة مع أهل خيبر لم تكن معينة لقوله «ماأقركم الله» ومفهومه أنه متى أراد الله تعالى إخراجهم أخرجهم (باب الشروط فى الجهاد). قوله (خالد بن الوليد) بفتح الواو المخزومي أسلم بعد الحديبية وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله و (الطليعة) مقدمة الجيش و (الغميم) بفتح المعجمة وكسر الميم وادبينه وبين مكة نحو مرحلتين (والقترة) بالقاف والفوقانية المفتوحتين الغبار الأسود و (نديرا) أي منذرا لهم بمجيء رسول

عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكُتْ بِهِ رَاحَلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ فَأَلَوا خَلاَّتِ الْقَصْواءُ الْقَصْواءُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلاَّتِ الْقَصْواءُ وَمَا ذَاكَ لَمَا خَلاَّتِ الْقَصْواءُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلاَّتِ الْقَصْواءُ وَمَا ذَاكَ لَمَا بَخُلُق وَلَكُنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفيلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسَى بِيدهِ وَمَا ذَاكَ لَمَا بَخُلُق وَلَكُنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفيلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسَى بِيدهِ لَا يَسْأَلُونِى خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فيهَا حُرُمَاتِ الله إلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إياهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَ ثَبَتْ فَالَ فَعَدَلَ عَنْهُمُ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيةَ عَلَى ثَمَد قَلِيلِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضَهُ فَوَ ثَبَتْ قَالَ اللهَ عَنْهُمُ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيةَ عَلَى ثَمَد قَلِيلِ الْمُاء يَتَبَرَّضَهُ اللهُ صَلَّى الله عَلَى ثَبَرَضُهُ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَى الله صَلَّى الله عَلَى اللهُ صَلَّى الله عَلَى اللهُ صَلَّى الله عَلَى الله عَلَى الله صَلَى الله عَلَى الله صَلَى الله صَلَى الله عَلَى الله المَلْ الله عَلَى الله المَا الله الله الله الله المَا عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله المَلْ الله الله الله الله المَا الله الله الله الله الله الله المَلْ الله الله الله المَا الله الله الله المَلْ الله الله الله الله الله المَلْ الله المَلْ الله الله ا

الله صلى الله عليه وسلم و ﴿ حل ﴾ بفتح المهملة وسكون اللام زجر الناقة إذا حملها على السير وإذا ثنيت قلت حل حل بكسر اللام والتنوين في الأول وحلحلت القوم إذا أزعجتهم عرب مكانهم ﴿ وألحت ﴾ من الالحاح أي لزمت المسكانولم تنبعث ﴿ وخلائت ﴾ بالمعجمة والحلاء في الابل كالحران في الحنيل و ﴿ القصواء ﴾ ممدود . الخطابي : هو اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة وكانت مقصوة الآذن أي مقطوع طرفها . الجوهري : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى قصواء ولم تكن مقطوعة الأذن و ﴿ بخلق ﴾ أي بعادة و ﴿ حابس الفيل ﴾ هو الله سبحانه وتعالى . قال تعالى ﴿ ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل » وقصته أن أبرهة الحبشي جاء على الفيل بعسكره يقصد هدم السكعبة واستباحة الحرم فلما وصل إلى ذي الجاز امتنع الفيل من النوجة نحو مكة ولم يمتنع من غير جهتها والتمثيل بحبس الفيل هو أن أصحابه لو دخلوا مكة لوقع النوجة نحو مكة ولم يمتنع من غير جهتها والتمثيل بحبس الفيل هو أن أصحابه لو دخلوا مكة لوقع سيسلم جماعة من أولئك الكفارويخرج من أصلابهم قوم مؤمنون . قوله ﴿ خطة ﴾ بضم الخاء أي خصلة أو أمر عظيم كان يستحق أن يخطفي الدفاتر وفيه إشارة الى الجنوح الى المصالحة وترك أي خصلة أو أمر عظيم كان يستحق أن يخطفي الدفاتر وفيه إشارة الى الجنوح الى المصالحة وترك القتال في الحرم و ﴿ (الثمد ﴾ ذكر معناه فيا بعد على سبيل النفسير و ﴿ التبرض ﴾ باعجام الضاد القتال في الحرم و ﴿ (المثد ﴾ ذكر معناه فيا بعد على سبيل النفسير و ﴿ البيرض ﴾ باعجام الضاد القتال في الحرم و ﴿ (المثم ﴾ من الالباث والتلميث و ﴿ شكى ﴾ بلفظ المجمول و ﴿ يحيش ﴾ أي يفور ماؤه الأخذقليلا و ﴿ لم بلبته ﴾ من الالباث والتلميث و ﴿ شكى ﴾ بلفظ المجمول و ﴿ يحيش ﴾ أي يفور ماؤه و

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُطَشُ فَانَتَزَعَ سَهُمَّا مَنْ كَنَانَتِهِ ثُمَّ أَمْرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ فَوَاللهِ مَازَ الَّ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّي حَقَى صَدَرُوا عَنْهُ فَيَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءً بُدَيْلُ بْنُ وَرَقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَر مَنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْلِ تَهَامَةَ فَقَالَ إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤِي وَعَامِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْلِ تَهَامَةَ فَقَالَ إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤِي وَعَامِ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَمْ نَجِيءٌ لَقَتَال اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَمْ نَجِيءٌ لَقَتَال اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُودُ الْمَطَافِيلُ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَمْ نَعِيءٌ لَقِتَال اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ مُعْتَمَر مِنْ وَإِنْ قُرَيْشًا قَدْ نَهُ مَدَّةً وَيُخَلُّوا اللهُ عَلَيْهِ وَمِيْنَ النَّاسِ فَانْ أَطْهَرُ فَانِ شَاوُا أَنْ يَدْخُلُوا فَانْ شَاوُا أَنْ يَدْخُلُوا

كما يحيش المرجل بما فيه و ﴿ بالرى ﴾ أى بما يرويهم · فوله ﴿ بديل ﴾ بضم الموحدة وفتح المهملة وسكون التحتانية ﴿ ابن ورقاء ﴾ مؤنث الأورق ﴿ الحزاعى ﴾ بضم المعجمة وخفة الزاى و بالمهملة أسلم يوم الفتح على الأصح و ﴿ العيبة ﴾ هي حقيبة الثياب شبه صدر الانسان الذي هو مستودع سره بالعيبة التي هي مستودع خير الأثواب أى محل نصيحته و مخزن أسراره و ﴿ تهامة ﴾ بكسر الفوقانية اسم لحكل مانزل عن نجد ومكة منهاو ﴿ كعب بن لؤى ﴾ بضم اللام وفتح الهمزة وشدة التحتانية و ﴿ الأعداد ﴾ جمع العدبكسر العين وهو الماء الذي لاانقطاع له وقيل هو بلغة تميم الماء الكشير وبلغة بكر بن وائل الماء القليل و ﴿ العوذ ﴾ جمع العائد أى الحديثة النتاج و ﴿ المطافيل ﴾ وبلغة بكر بن وائل الماء القيمعهاأطفالها يعني أن هذه القبائل قد احتشدت لحربك وساقت أموالها معها و ﴿ نهكتهم ﴾ بفتح الهاء وكسرها أى باغت فيهم وأضرت بهم وهزلتهم . قوله ﴿ فان أظهر ﴾ بالجزم أى إن أغلب عليهم ﴿ و إلا ﴾ أى ان لم أظهر . فان قلت : كان النبي صلى الله أظهر ﴾ بالجزم أى إن أغلب عليهم ﴿ و إلا ﴾ أى ان لم أظهر . فان قلت : كان النبي صلى الله

فَيَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا وَإِنْ هُمْ أَبُواْ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقَا تِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِى هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالفَتَى وَلَيْنْفَذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ فَقَالَ بُدَيْلٌ سَأُ بَلَّغُهُمْ مَا تَقُولُ قَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَنَّى قُرَيْشًا قَالَ إِناَّ قَـدْ جَئْنَاكُمْ من هٰذَا الرَّجُل وَسَمْعَنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا فَأَنْ شَتْتُمْ أَنْ نَعْرَضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا فَقَالَ سُفَهَا وُهُمْ لَا حَاجَةً لَنَا أَنْ تَخْبِرَنَا عَنْـهُ بِشَيْءُ وَقَالَ ذَوُ وِ الرَّأَى مِنْهُمْ هَاتٍ مَاسَمَعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَّهُمْ بَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُمَسْعُو دَفَقَالَ أَى قَوْمِ أَلْسَتُمْ بِالْوَالِدِ قَالُوا بِلَى قَالَ أَوْ لَسْتُ بِالْوَلَدِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَهَلْ تَتَّهِمُونِي قَالُوا لاَ قَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظَ فَلَمَّا بَلَّكُو اعَلَىَّ جَنْدُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدى وَمَنْ أَطَاعَنِي قَالُوا بَلَي قَالَ فَانَّ هٰذَا

عليه وسلم جازما بأن الله تعالى يظهره على الدين كله فما معنى الشك ؟ قلت: هو على سبيل الفرض و المجاراة مع الحنصم بزعمه و ﴿ جموا ﴾ من الجمام أى استراحوا و ﴿ تنفرد سالفتى ﴾ أى ينفصل مقدم عنقي أى حتى أقتل و ﴿ لينفذن ﴾ أى ليمضين وليتمن أمره. قوله ﴿ عروة بن مسعود ﴾ الثقنى السلم بعد ذلك ورجع الى قومه ودعاهم الى الاسلام فقتلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مثله كمثل صاحب ياسين فى قومه » قوله ﴿ بالوالد ﴾ أى بمثل الوالد فى الشفقة والمحبة وهو كان سيدامطاعا أسن منهم و ﴿ استنفرت ﴾ أى دعوتهم الى القتال نصرة لهم و ﴿ عكاظ ﴾ بضم المهملة وخفة الكاف و بالمعجمة اسم سوق بناحية مكة كانت العرب تجتمع بها فى كل سنة مرة و ﴿ بلحوا ﴾ من التبليح باللام و بالمهملة وهو الامتناع بلح الغريم إذا امتنع من الآداء

قَدْ عَرَضَ لَـكُمْ خُطَّةَ رُشْد اقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتيـه قَالُوا اثْتَه فَأْتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلَّمُ النَّى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ نَحُو امن قَوْله لبديل فَقَالَ عُرُوةُ عَنْدُذَٰلِكَ أَيْ مُحَدَّدُ أَرَأَيْتَ إِنَاسْتَأْصَانَتَ أَمْرَ قَوْ مِكَ هَلْ سَمِعْتَ بأُحد مَنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ وَإِنْ تَكُن الْأَخْرَى فَانَّى وَاللَّهَ لَأَرَى وُجُوهًا وَإِنِّي لَأَرَى أَشُوابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفُرُوا وَيَدَعُوكَ فَقَـالَ لَهُ أَبُو بَكْر امْصَصْ بَبَظْرِ اللَّاتِ أَنَّحَنُّ نَفَرُّ عَنْـهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُو ا أَبُو بَـكْرِ قَالَ أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَـدِه لَوْ لَا يَذْ كَانَتْ لَكَ عنْـدِي لَمْ أَجْزِكَ بَهَا لَأَجَبْنُكَ قَالَ وَجَعَلَ يُكُلُّمُ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ فَـكُلَّهَا تَـكَلَّمَ أَخَذَ بِلْحَيْتِه وَالمُغيرَةُ بِنُ شَعْبَةً قَائَمٌ عَلَى رَأْسُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ المُغَفّر

و ﴿ خطة رشد ﴾ أى خصلة فيها رشد يقال خد خطة الانتصاف أى انتصف و ﴿ دعونى ﴾ أى خلونى و ﴿ آته ﴾ بالجزم جو اباو بالرفع استثنافا و ﴿ الاجتياح ﴾ الاستئصلال والاهلاك بالدكلية ﴿ وإن تكن الآخرى ﴾ جزاؤه محذوف والتقدير وإن تكن الدولة لقو مك فلا يخفى ما يفعلون بكم وفيه رعاية الأدب مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حيث لم يصرح إلا بشق غالبيته ولفظ «فانى » كالتعليل لظهور شق المغلوبية و ﴿ الأشواب ﴾ الأخلاط من قبائل شي و روى أو باشا و ﴿ خليقا ﴾ فعيل يستوى فيه المفرد والجمع ولهذا وقع صفة لو جوها ولاشو ابا وفي بعضها خلقاء بلفظ الجمع . قوله ﴿ بظر ﴾ بفتح الموحدة و سكون المعجمة هنة عند شفرى الفرج لم تخفض و ﴿ اللات ﴾ اسم الصنم وهذا شتم له و ﴿ يد ﴾ أى نعمة ومنة . وفيه أن التصريح باسم العورة عند الحاجة ليس خروجا عن حد

فَكُلَّا أَهُوَى عُرُوةُ بِيَدِهِ إِلَى لَحْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ يَدَهُ بَنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ لَهُ أُخِّرْ يَدَكَ عَنْ لَحْيَة رَسُولِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَرَفَعَ عُرُوةً رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بِنْ شُعْبَةً فَقَالَ أَى غُدَرُ أَلَسَت أَسْعَى فِي غَدْرَ تِكَ وَكَانَ المُغَيْرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمُوالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ فَقَـالَ النَّبَّي صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الْاسْلَامَ فَأَقْبِلَ وَأَمَّا الْمَـالَ فَلَسْتُ مَنْهُ فِي شَيْء ثُمَّ إِنَّ عُرُوةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعَيْنَيْهُ قَالَ فَوَاللَّهُ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ نَخَامَةً إلَّا وَقَعَتْ فِي كُفِّ رَجُـلِ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمْرَهُمُ ٱبْتَـدَرُوا أَمْرَهُ وَ إِذَا تَوَضَّا كَادُوا يَقْتَتَلُونَ عَلَى وَضُو ئَه وَإِذَا تَـكَلَّمَ خَفَضُوا أَصُواتَهُمْ عَنْدَهُ وَمَا يُحَدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظيًا لَهُ فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَـالَ أَي

المروءة. قوله ﴿ المغفر ﴾ زردينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة و ﴿ أهوى ﴾ أى مال إليها بيده ليا خذها وكان ذلك عادة العرب سيما أهل البين و يجرى ذلك عندهم مجرى الملاطفة وكان المغيرة يمنعه ذلك تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم و إجلالا لقدره لأن الرجل إنما يفعل ذلك بنظيره و بمن هو له مساو فى المنزلة دون الرؤساء وكان صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من ذلك تأليفا له و استمالة لقلبه. قوله ﴿ أَى غدر ﴾ بوزن عمر أى ياغدر يريد المبالغة فى وصفه بالغدر ألست أسعى فى إطفاء ثائرة غدرك ودفع شر جنايتك ببذل المال ونحوه وكان بينهما قرابة. قوله ﴿ فَأَقبِل ﴾ بصيغة المتكلم وفيه دليل على أن أموال أهل الشرك إذا أخذوها عند الأمان مردودة إلى أربابها و ﴿ يقتتلون ﴾ وفيه دليل على أن أموال أهل الشرك إذا أخذوها عند الأمان مردودة إلى أربابها و ﴿ يقتتلون ﴾

قَوْمٍ وَالله لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكَ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكُسْرَى وَالنَّجَاشَى وَالله إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ نَخَامَةً إِلَّا وَقَعْت فِي كُفِّ رَجْـل مِنْهُمْ فَدَلَكَ بَهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمْرَهُمُ ابْتَـدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تُوضَّأَكَادُوا يَقْتَتَلُونَ عَلَى وَضُو ئَهُ وَ إِذَا تَـكُلُّمَ خَفَضُوا أَصُو اتَّهُمْ عَنْدُهُ وَمَا يُحدُّونَ إِلَيْهُ النَّظَرَ تَعْظيماً لَهُ وَ إِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةً رَشْد فَاقْبَلُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ بَنِي كَنَانَةً دَّعُونِي آتيه فَقَالُوا اثْتَه فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ قَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هـذَا فَلَانَ وَهُوَ مَنْ قَوْمٍ يُعَظَّمُونَ البَّدْنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ فَبُعِثَتْ لَهُ وَاسْــتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ فَلَمَّا رَأَى ذَلَكَ قَالَ سُبْحَانَ الله مَا يَنْبَغَى لَمْؤُلا و أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأْيْتُ الْبَدْنَ قَدْ قُلْدَتْ وَأَشْعَرَتْ فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ فَقَامَ

أى يختصمون و ﴿ قيصر ﴾ غير منصرف للعجمة وهو لقب لـكل من ملك الروم و ﴿ كسرى ﴾ بفتح الـكاف وكسرها اسم لـكل من ملك الفرس و ﴿ النجاشى ﴾ بخفة الجيم وأما الياء فجاء تخفيفها و تشديدها وهو لقب من ملك الحبشة و ﴿ ان تنخم ﴾ أى ما تنخم وكذا « إن رأيت » قوله ﴿ بنى كنانة ﴾ بكسر الكاف و خفة النو نين قبيلة من تغلب وهم بنو كعب، وكنانة قبيلة من مضرأ يضا ﴿ والتقليد » أن يعلق في عنق البدنة شيء ليعلم أنها هدى «والاشعار »الطعن في سنامه بحيث يسيل

رَجُلْ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصِ فَقَالَ دَعُونِي آتِيهِ فَقَالُوا ائته فَلَتَ اشرف عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ هَٰذَا مَكْرَزٌ وَهُوَ رَجُـلٌ فَأَجِرْ فَجَعَلَ أَيْكُلُّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَكُلَّمُهُ إِذْ جَامَسُهِيلٌ بْنُ عَمْرُو قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ عَكْرِمَةَ أَنَّهُ لَكَّا جَاءَ سُهِيلٌ بْنُ عَمْرُو قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَقَد سَهُلَ لَـكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزَّهْرِيُّ فِي حديثه فَجَاء سَهِيْلُ بْنُ عُمْرُو فَقَالَ هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كَتَا بَا فَدَعَا النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْـكَاتِبَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِسْمِ اللهِ الرّحمن الرَّحِيمِ قَالَ سَهَيْلُ أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللهِ مَاأَدْرِي مَاهُوَ وَلَكِنِ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمْ كَمَّا كُنْتَ تَكْتُبُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ وَاللَّهِ لَانَكْتُهُمَّ إِلَّا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبْ بِاشْمِكَ اللَّهُمُّ ثُمُّ قَالَ هـذَا

الدم منه ليكون علامة لأنههدى. قوله ﴿مكرز﴾ بكسرالميم وسكون الكاف وفتح الراء و بالزاى ابن حفص بالمهملتين ابن الأخيف بالمعجمة والتحتانية العامرى و ﴿سهيل﴾ مصغرالسهل مرقريبا و ﴿من أمركم﴾ هو فاعل سهل و «من» زائدة أو تبعيضية أى سهل بعض أمرهم وهذا القدر من مرسل التابعي. قال الخطابي في اعلام الحديث: الميم بدل من « يا » كانه قال يا ألله وقال في معالم السنن: هو جمع بين النداء والدعاء كأنه قال يا ألله ائتنابالخير فحذف بعض الحروف للتخفيف معالم السنن: هو جمع بين النداء والدعاء كأنه قال يا ألله ائتنابالخير فحذف بعض الحروف للتخفيف

مَاقَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله فَقَالَ سُهِيلٌ وَالله لَوْكُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ الله مَاصَدَدْنَاكَ عَنِ البَيْتِ وَلاَ قَاتَلْنَاكَ وَلـٰكِنِ اكْتُبْ مُحَدَّدُ بِنْ عَبْدَاللهِ فَقَالَ النَّيُّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله إِنَّى لَرَسُولُ الله وَإِنْ كُذَّبْتُمُونِي أَكْتُب مُحَمَّدٌ بن عَبِدِ اللهِ قَالَ الزَّهْرِي وَذَلِكَ لِقُولِهِ لاَ يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فيهَا حُرْمَات الله إلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَلَى أَنْ يَخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنِ البَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ فَقَالَ سُمَيْلٌ وَاللَّهِ لاَ تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أَخَذْنَا ضُغْطَةً وَلَكُنْ ذَلَكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سَهِيْلٌ وَعَلَى أَنَّهُ لَآيَاتُمِكَ مِنَّا رَجُلْ وَ إِنْ كَانَ عَلَى دِينَكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا قَالَ الْمُسْلُمُونَ سُبْحَانَ الله كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكَينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلَماً فَبَيْـنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَل بِنُ سَهِيْلُ بْن عَمْرُو يَرْسُفُ فَي قَيُودِه وَقَدْ خَرَجَ مِن أَسْفُلِ مَكُمَّ حَتَّى رَمَّى بنفسه بينَ أَظْهُر الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ سُهِيلٌ هِلَ الْمُحَدِّدُ أُوَّلُ مَا أَقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرَدُّهُ إِلَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِنَّا لَمْ نَقْض الْكَتَأَبِّ بَعْدُ

قوله (قاضى) أى فاصل وأمضى أمرهما عليه ومنه قضاء القاضى ﴿ وَإِنْ كَذَبْتُمُونَى ﴾ جزاؤه محذوف أى والله لانخلى ولفظ «يتحدث» استئناف.قوله ﴿ أبو جندل ﴾ بفتح الجيم والمهملة وسكون النون بينهما اسمه العاصى مر قريبا و ﴿ يرسف ﴾ بضم السين يمشى ولفظ ﴿ الاظهر ﴾ مقحم و ﴿ أَجزه ﴾

قَالَ فَوَ اللَّهِ إِذَا لَمْ أَصَا لَحْكَ عَلَى شَيْءِ أَبَدًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَأَجزُهُ لِي قَالَ مَا أَنَا بَمِجِيزِهِ لَكَ قَالَ بَلَى فَأَفْعَلْ قَالَ مَا أَنَا بِفَاعِلِ قَالَ مَكْرَزُ بَلْ قَدْ أُجْزُنَاهُ لَكَ قَالَ أَبُو جَنْدُلِ أَى مَعْشَرَ الْمُسْلِينَ أَرَدُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلَمًا أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقَيْتُ وَكَانَ قَدْ عَذَّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللهِ قَالَ فَقَــالَ عُمْرُ بِنُ الْخَطَّابِ فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَلَسْتَ نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقَّ وَعَدُوَّ نَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلَمَ نُعْطِى الدُّنيَّة فى ديننَا إذًا قَالَ إِنَّى رَسُولُ الله وَلَسْتُ أَعْصِيه وَهُوَ نَاصِرِى قُلْتُ أُو لَيْسَ كُنْتَ تُحَـدُّنَنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفَ بِهِ قَالَ بَلَى فَأْخُـبُرْ تُكَ أَنَّا نَأْتِيـهِ الْعَامَ قَالَ قَلْتَ لَا قَالَ فَانْكَ آتِيهِ وَمُطُّوِّفٌ بِهِ قَالَ فَأْتَيْتُ أَبَّا بَكُرْ فَقُلْتُ يَا أَبَا بَكْرِ أَلَيْسَ هَٰذَا نَبِي الله حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقّ وَعَدُوَّ نَاعَلَى الْبَاطل قَالَ بَلَى قَلْتُ فَلِمَ نَعْطِى الدُّنيَّةَ فَى ديننَا إِذَا قَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ لَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَلَيْسَ يَعْصَى رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ فَٱسْتَمْسَكُ بِغَرْزِهِ فَوَالله

بالزاى والراء. فان قلت لم رد أبو جندل الى المشركين وقد قال مكر ز أجزناه لك ؟ قلت : المتصدى لعقد المهادنة هو سهيل لا مكر ز ، فالاعتبار بقول المباشر لابقول مكر ز . قوله (الدنية) بفتح الدال وكسر النون النقيصة والحال الناقصة والخصلة الخسيسة و (الغرز) بفتح المعجمة وسكون الراء ثم الزاى

إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قُلْتُ أَلَيْسَ كَانَ يُحَدَّثُنَا أَنَّا سَنَاثِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ قَالَ اللَّه وَمُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ هُرِي أَفَا أَنَّكَ آتِيه وَمُطَّوِّفُ بِهِ قَالَ اللَّه هُرِي أَفَا فَأَخْرَرُكَ أَنَكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ قُلْتُ لَا قَالَ فَانَّكَ آتِيه وَمُطَّوِّفُ بِهِ قَالَ الرَّهُ وَيُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا قَالَ فَلَكَ اللّهُ عَنْ قَضِيَّة الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللّهُ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلَقُوا قَالَ فَوَاللّه مَاقَامَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلَقُوا قَالَ فَوَاللّه مَاقَامَ مِنْهُمْ رَجُلْ حَتَى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَكَ لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدُ دَخَلَ عَلَى أُمِ

للابل بمنزلة الركاب للسرج أى صاحبه ولا تخالفه و ﴿ أعمالا ﴾ أى من المجيء والذهاب والسؤال والجواب وهـذا مرسل من الزهري، ولم يكن هـذا من عمر شكا بل طلبا لكشف ما خني عليه وحثاً على إذلال الكفار كماعرف منقوته في نصرة الدين وأماجو اب أبي بكر رضي الله عنه بمثل جو ابرسو ل الله صلى عليه وسلم فهو من الدلائل الباهرة على عظم فضله ورسوخه وشدة اطلاعه على معانى أمور الدين وفيه أن الامام أن يعقدالصابح على مارآه مصلحة للمسلمين وإن كانذلك لا يظهر لبعض الناس في باديء الرأى وفيه احتمال المفسدة اليسيرة لدفع اعظم منها وإنما وافقهم فى ترك كتابةالرحن ورسول الله ورد الجائى للمصلحة الحاصلة بالصلح مع انه لامفسدة في هذه الأمور وأما المصلحة المترتبة عليه فهو ماظهر في عاقبتها من فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا لاختلاطهم بسبب الصلح بالمسلمين واطلاعهم على معجز اته الظاهرة ومكارمه الحميدة الباهرة وغير ذلك وفيه جواز بعض المسامحة في بعض أمور الدين مالم يكن مضراً بأصوله سيما إذار جي سلامة في الحال وصلاح في المال. وفيه تقليد الهدى وفيه أن إقامة الرئيس الرجال على رأسـه في مواضع الخوف جائز والمنهى هو الذي يفعل كبرا وجبرونا وفيه استحباب التفاؤل بالاسم الحسن. قالوا وأما رد المسلمين إليهم فانه امتحان يبتلي الله به صبر عباده ليثيب المجتهدين وهو أعلم بالسرائر وقد رد أبو جندل إلى أبيه لأنه معلوم أن أباه لا يقتله وكذلك رد أبو بصير لأنه كان له عشيرة يذبون عنه · قوله ﴿ ماقام منهم ﴾ فان قلت كيف جاز لهم مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليـه وسـلم ﴿ قلت كانوا ينتظرون احداث الله لرسوله امرا خلاف ذلك فيتم لهم قضاء نسكهم فلما رأوه جازما قد فعل النحر

سَلَمَةَ فَذَكُرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَانَبِيَّ اللَّهِ أَنْحِبُ ذٰلِكَ اخْرُج ثُمُّ لاَ تَكُلُّمُ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرُ بِدُنْكَ وَتَدْعُو حَالَقَكَ فَيَحْلَقَكَ فَخَرَجَ فَلْمُ يُكُلِّمُ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالَقَهُ فَلَقَـهُ فَلَمَّارَأُو اذَلَكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضَهُم يَحْلَقُ بَعْضَا حَتَّى كَادَ بَعْضَهُم يَقْتُلُ بَعْضًا عُمًّا ثُمًّ جَاءَهُ نَسُوَةٌ مُؤْمِنَاتُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (يَأَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمؤمنات مُهَاجِرَاتَ فَامْتَحِنُو هُنَّ ) حَتَّى بَلَغَ (بِعِصْمِ الْـكُوَافِرِ) فَطَلَّقَ عُمْرُ يَوْمَئذ امْرَأْتَيْنَ كَانَتَالَهُ فِي الشَّرْكِ فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بِنُ أَبِي سُفْيَانَ وَالْأَخْرَى صَفُو انْ بْنُ أُمَيَّـةَ ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُدَينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرِ رَجُلْ مِنْ قُرَيْشِ وَهُوَ مُسْلِمٌ فَأَرْسَلُوا فِيطَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُو االْعَهْدَ الَّذي جَعَلْتَ لَنَا فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّ جُلَيْنِ فَخَرَجًا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةَ فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ

والحلق علموا أنه ليس وراء ذلك غاية تنتظر فتبادروا إلى الائتبار بقوله والائتساء بفعله. وفيه جواز مشاورة النساء وقبول قولهن إذا كن مصيبات. قوله ﴿ غها ﴾ أى ازدحاما و ﴿ العصم ﴾ جمع العصمة وهي ما يعتصم به من عقد وسبب يعني لا يكن بينكم وبينهن عصمة و لا علقة زوجية. فان قلت الآية تدل على ان المهاجرات لاترد إليهم فما وجه الجمع بينها وببن الحديث ؟ قلت على رواية لا يأتيك منا رجل لا إشكال فيه وأما إذا كان بدل رجل أحد فهو من باب النسخ من قبيل نسخ السنة بالكتاب. قوله ﴿ صفوان بن أمية ﴾ بضم الهمزة وخفة الميم وشدة التحتانية و ﴿ العهد بصير ﴾ ضد الأعمى اسمه عبيد مصغر العبد ضد الحر بن أسيد بفتح الهمزة القرشي و ﴿ العهد ﴾

مِنْ تَمْرِ لَهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرِ لَأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللهِ إِنِّي لَأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَافُلَانُ جَيِّدًا فَاسْتَلَهُ الآخَرُ فَقَالَ أَجَلْ وَالله إِنَّهُ جَيِّدٌ لَقَدْ جَرَّ بْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّ بْتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرِ أَرِنِي أَنْظُو إِلَيْهِ فَالْمَكُنَهُ مِنْهُ فَضَرَ بَهُ حَتَى بَرَدَ وَفَرَّ الآخَرُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا خُرُ حَتَى أَتَى المَّدَينَةَ فَدَخَلَ المَسْجِدَ يَعْدُو فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ قَتُلَ حَيْنَ رَآهُ لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا فَلَمَا أَنْتَهَى إِلَى النَّيِّ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ قَتُلَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ قَتُلَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ قَتُلَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ قَتُلَ مَا حَيِي وَإِنِي لَمُ قَدُولُ فَجَاءَ أَبُو بَصِيرِ فَقَالَ يَانِيَّ الله قَدْ وَالله أَوْ فَى وَالله قَدْ وَالله أَوْ فَى اللهُ خَمَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ النَّيِ صَلَى الله عَدْ وَالله أَوْ فَى اللهُ ذَمَّتَكَ قَدْرَدَدْ تَنِى إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْهُ مَنْهُمْ قَالَ النَّيِ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَالله وَلَيْ وَالله وَيْ فَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا أَنْهُ مَنْهُمْ قَالَ النَّذِي صَلَى الله عَلَيْهُ وَالله وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ أَنْهُ مَنْهُمْ قَالَ النَّذِي عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرَدُهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَيْلُ اللهُ عَرَفَ أَنّهُ سَيَرَدُهُ وَ إِلَيْهِمْ وَسَلّمَ اللهُ عَرَفَ أَنّهُ سَيَوْلُولُ اللّهُ عَرَفَ أَنّهُ سَيَرَدُهُ وَ إِلَيْهُمْ وَاللّهُ عَرَفَ أَنّهُ سَيَوْدُهُ وَاللّهُ الْحَرَاقُ فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَفَ أَنّهُ سَيَوْدُهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَفًا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَقَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَذَا لَتَ اللّهُ ال

بالنصب أى نطلب أو أوف و فقال ﴾ أى الرجل الأول صاحب السيف نعم أو الرجل الآخر وهذا أقرب لفظا والأول معنى و ﴿ برد ﴾ أى مات وهو كناية لأن البرودة لازم الموت و ﴿ ذعرا ﴾ بضم المعجمة وسكون المهملة أى فزعاً وخو فاو ﴿ قد والله أو فى الله ﴾ فان قلت كان القياس أن يقول والله قد أو فى الله قلت: القسم محذوف والمذكور مؤكد له. قوله ﴿ ويل أمه ﴾ أصله دعاء عليه واستعمل هنا للتعجب من إقدامه فى الحرب والايقاد لنارها وسرعة النهوض لها وفى بعضها ﴿ ويله » بحذف الهمزة تخفيفاً وهو منصوب على أنه مفعول مطلق أو مرفوع بأنه خبر مبتدا محذوف أى هو ويل لامه . الجوهرى: إذا أضفته فليس فيه إلا النصب . قوله ﴿ مسعر ﴾ بلفظ لآلة و بصيغة الفاعل من الاسعار أى هو مسعر وجواب ﴿ لو كان » محذوف يدل عليه السابق أى لو فرض له أحد ينصره لاسعار الحرب لا ثار الفتنة وأفسد الصلح فعلم منه أنه سيرده اليهم اذ لا ناصر له المالكي ؛ يحتمل أن يكون أصله وى لامه بضم اللام بتبعية الهمزة في في وي أيضا بالكسر

فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ قَالَ وَيَنْفَلْتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بِنَ سُهَيْلٍ فَلَحق بأبي بَصِيرِ فَجَعَلَ لَا يُخْرُجُ مِن قُرَيْشِ رَجُلْ قَدْأُسْكُمْ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرِ حَتَّى اجتمعت منهم عصابة فو الله ما يسمعون بعير خرَجت لقريش إلى الشّام إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالُهُمْ فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشَ إِلَى النَّبِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَاشِدُهُ بِاللَّهِ وَالرَّحِمِ لَكَّا أَرْسَلَ فَمَنْ أَنَاهُ فَهُو َ آمَنْ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وأيديكُم عَهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ) حَتَّى بَلَغَ (الْحَمَّيَّةُ حَمَّيَّة الْجَاهِلَيَّة) وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَهُمْ لَمْ يُقَرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ الله وَلَمْ يُقَرُّوا بِبسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيمِ وَحَالُوا بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ وَقَالَ عَقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُرْ وَةُ فَأَخْبَرَ تنى

ومسعر بالنصب تمييز. قوله ﴿ سيف ﴾ بكسر المهملة الساحل و الاضافة للبيان لاللتمييز و ﴿ ينفلت ﴾ بالفاء أى يتخلص و ﴿ تناشده بالله و الرحم ﴾ يقال ناشدتك الله و الرحم أى سألتك بالله و بحق القرابة و ﴿ لما أرسل ﴾ بمعنى إلا أرسل كقوله تعالى «إن كل نفس لما عليها حافظ » أى لم تسأل قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إرساله إلى أبى بصير وأصحابه بالامتناع عن إيذاء قريش و ﴿ فَن أتاه ﴾ شرط جزاؤه مقدر أى إذا أرسل اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامتناع فمن أتى من الكفار مسلماً الى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أن يقدم عليه فقدم الكتاب وأبو بصير فى النزع فمات و كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أن يقدم عليه فقدم الكتاب وأبو بصير فى النزع فمات و كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أن يقدم عليه فقدم الكتاب وأبو بصير فى النزع فمات و كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقرؤه رضى الله عنه . وفيه أن من جاء إلى غير بلد الامام ليس

عَائَشَهُ أَنْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيه وَ سَلَمَ كَانَ يَمْتَحَنُهُنَ وَبَلَعْنَا أَنَهُ لَمَّ أَنُولَ عَلَى أَنْ يَرُدُوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزُواجِهِمْ وَحَكُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يُمَسِّكُوا بِعَصِمِ الْكُوافِرِ أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ الْمِرَأَتَيْنِ وَحَكُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يُمَسِّكُوا بِعَصِمِ الْكُوافِرِ أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ الْمُرَاتَيْنِ قَرْ يَبَةً بَعْدَ إِنِّ فَاتَكُمْ أَنْ يُقَرُّوا بَا فَا عَلَى الْمُسْلُمُونَ عَلَى الله فَي الله الله وَالله وَا الله وَالله وَاله وَالله وَ

للامام رده. قوله ﴿ يمتحنهن ﴾ أى بالحلف والنظر فى الامارات و ﴿ من أزواجهم ﴾ فى بعضها أزواجهن فتأويله أن الاضافة ييانية أى أزواج هى هن وفيه تكلف. قوله ﴿ قريبة ﴾ بضم القاف وفتحها ضد البعيدة ﴿ بنت أبى أمية ﴾ بضم الهمزة وخفة الميم وتشديد التحتانية و ﴿ ابنة جرول ﴾ بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الواو وباللام ﴿ الحزاعي ﴾ أم عبد الله بن عمر قيل اسمها كلثوم . قوله ﴿ ابو جهم ﴾ بفتح الجيم وسكون الفاء عامر بن حذيفة العدوى . فان قلت تقدم آنفا أنها تزوجت بصفوان بن أمية فما وجهه ﴾ قلت هذا رواية عقيل عن الزهرى وذلك رواية معمر عنه . قوله ﴿ وان فاتكم ﴾ أى سبقكم وأما ﴿ عافبتم ﴾ فقال فى الكشاف: من العقبة وهي النوبة شبه ماحكم به على المسلمين والمشركين من أداء المهور بأمر يتعاقبون فيه ومعناه فجاءت عقيبكم من أداء المهور . قوله قوله ﴿ أن يعطى ﴾ بلفظ المجهول و ﴿ من صداق ﴾ يتعلق به و ﴿ من ذهب ﴾ هو مفعول مالم يسم

وَ بَلَغْنَا أَنَّ أَبًا بَصِيرِ بْنَ أَسِيدِ الثَّقَفَى قَدِمَ عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُو مِنَا مُهَا جَرًا فِي المُدَّةَ فَكَتَبَ الْاَخْذَسُ بْنُ شَرِيقِ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَأَلُهُ أَبًا بَصِيرِ فَذَكَرَ الْحَديث

الشروط في السَّرُوط في الْقَرْضِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بِنْ رَبِيعَـةَ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ هُرِمَزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلَفُهُ

أَلْفَ دِينَارِ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَقَالَ ابْنُ عَمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا

وَعَطَاهُ إِذَا أُجَّلَهُ فِي الْقَرْضِ جَازَ

المات الله الله عَبْدِ الله رَضَى الله عَهْمَا فِي اللهُ كَاتَبِ شُرُوطُ الَّتِي تُخَالِفُ كَتَابَ الله وَقَالَ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله رَضَى الله عَهْمَا فِي المُدُكَاتَبِ شُرُوطُهُم بَيْنَهُمْ وَقَالَ

فاعله و (ما أنفق) هو المفعول الثانى. قوله (الثقنى) فان قلت سبق آنفا انه قرشى قلت ذلك هو رواية أخرى و (فى المدة) أى مدة المصالحة و (الأخنس) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وقتح النون وبالمهملة اسمه «أبى» بضم الهمزة وفتح الموحدة (ابن شريق) بفتح المعجمة وكسر الراء وبالقاف الثقنى وهذا أطول حديث فى الجامع (باب الشروط فى القرض). قوله (جعفر بن ربيعة) بفتح الراء مر مع الحديث بتهامه فى كتاب الحوالة و (جاذ) أى التأجيل يعنى صح القرض بشرطه .قوله (شروطهم) أى شروط المكاتبين وساداتهم معتبرة بينهم و (عمرة) بفتح العين

أَبِنْ عَمْرَ أَوْ عُمْرُ كُلُّ شُرط خَالَفَ كَتَابَ الله فَهُوَ بَاطِلٌ وَ إِن اشْتَرَطَ مَا ئَةَ شَرْط وَقَالَ أَبُو عَبْد الله يُقَالُ عَنْ كَلَيْهِمَا عَنْ عُمَرَ وَابْن عُمرَ صَرْتُنَا عَلَى ٢٥٤٨ ابن عَبْد الله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْتَى عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائشَـةً رَضَى الله عَنْهَا قَالَتْ أَتَتُهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كَتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شَئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكُ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَى فَلَمْ عَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ ذَكَّرْتُهُ ذَلَكَ قَالَ النَّبُّ صلى الله عليه وسـلم ابتاعيها فاعتقيها فاتمًا الوَلا مُلمَن أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـِلَّمَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَام يَشْتَر طُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كَتَابِ الله مَن اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كَتَابِ الله فَلَيْسَ لَهُ وَإِن اشترط مائة شرط

إِلَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاِشْتَرَاطِ وَالنَّهُ فَي الاِقْرَارِ وَالنَّشُرُوطِ الَّتِي الاَثْمَاطِ وَالنَّيْنَ فَالاَقْرَارِ وَالنَّشُرُوطِ الَّتِي وَالنَّيْلُ فَ الاَقْرَارِ وَالنَّيْلُ فَ الاَقْرَارِ وَالنَّيْلُ وَاحِدَةً أَوْ ثَنْتَيْنَ وَقَالَ ا بْنُ عَوْنَ عَنِ يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ وَ إِذَا قَالَ مَا تَهُ ۚ إِلاَّ وَاحِدَةً أَوْ ثَنْتَيْنِ وَقَالَ ا بْنُ عَوْنَ عَنِ الْمُورِينَ قَالَ رَجُ لَ لَكُرِيّهِ أَدْخِلُ رِكَابَكَ فَانْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا ابْنِ سِيرِينَ قَالَ رَجُ لَ لِكُرِيّهِ أَدْخِلُ رِكَابَكَ فَانْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا

وسبقت والحديث مرارا. قوله ﴿الثنيا﴾ بضم المثلثة الاسم من الاستثناء و ﴿ابن عونَ ﴾ بفتح المهملة وبالنون عبد الله البصرى مر في العلم و ﴿الـكرى ﴾ بوزن الفعيل المكارى و ﴿الركاب ﴾

وَكَذَا فَلَكَ مَا ثَهُ دَرْهُم فَ لَمْ يَخْرُجُ فَقَالَ شُرَيْحٌ مَنْ شَرَطَعَلَى نَفْسه طَائعًا غَيْرَ مُكْرَه فَهُو عَلَيْه وَقَالَ أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سيرِينَ إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَاماً وَقَالَ إِنْ مَكْرَه فَهُو عَلَيْه وَقَالَ أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سيرِينَ إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَاماً وَقَالَ إِنْ مَكْرَه فَهُو عَلَيْه وَقَالَ أَيُو الْمَانَ اللهَ يَحْى وَقَالَ شُرَيْحٌ لَلْهُ عَنْهُ أَنْ رَبُولَ اللهَ عَلَيْهُ وَلَا اللهَ عَلَيْه وَسَلَيْ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَنْهُ وَسَلَم عَنْ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ أَبُو الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَضَى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ عَلَيْه وَسَلَم عَنْ أَنْ وَسُولَ الله عَنْهُ عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَنْه وَسَلَم عَنْ أَنْ وَسُولَ الله عَنْهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ عَلَيْه وَسَلَم عَنْ أَنْ وَلَوْ فَى مَرْشَعُ فَيْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ وَالْمَقَعُ وَسُعِينَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْه بَنْ سَعِيد حَدَّ مَنَ الْمُهُ عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَنْهُ عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَنْهُ عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسُولَ الله عَنْه عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْكُ أَنْ وَلَوْ فَعْ صَرَبُعُ فَالْوَقِه عَلَيْه وَسُلُم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُولَا الله الله عَلَيْه وسَلَم عَلَى الله وَعْلَى الله وَلَوْ فَلْ عَرْمُ عَلَيْه وَسُولَ الله عَلَيْه وَسُولَا الله عَلَيْه وَسُولَ الله وَلَا الله عَلَيْه وَسُولَا الله عَلَيْه وَالْوقَالُ فَيْ الْوَقُولُ الْمُ اللّه عَلَيْه وَسُولَا الله عَلَى الله وَقُولُ الْوقُولُ الله وَلَا الله الله المُعَلّم المَا عَلَا الله وَلَا الله عَلَى الله وَلَوْ عَلَى الله وَلَوْ الْمُ عَلَى الله المَا عَلَى الله المُعَلّم الله المَالَعُ الله المَالِم المُعَلّم الله المُعَلّم المَا عَلَم المُعَلّم المَا عَلَا الله المُعْلَم المُعَلّم المُعَلّم المَاعِلَا الله المُعْلَم المَالمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

بكسر الراء الابل التي يسافر عليها والواحدة راحلة ولا واحد لها من لفظها و ﴿ لم يخرج ﴾ أى لم يرحل معه و ﴿ الأربعاء ﴾ يحتمل ان يراد به يوم الأربعاء ومكانها لأنها جمع الربيع وهوالساقية أى إن لم آتك فى المزرعة والأول هو الظاهر والقائل به هو المشترى ويدل عليه السياق. قوله ﴿ أحصاها ﴾ أى عرفها لأن العارف بها لايكون إلا مؤمنا والمؤمن يدخل الجنة لا محالة أوعددها معتقدا والدهرى لايقول بالخالق مثلا والفلسفى بالقادر ونحوه. فإن قات مافائدة مائة إلاواحدا ؟ قلت التوكيد ودفع التصحيف بسبعة وسبعين والوصف بالعدد الكامل فى ابتداء السماع. فإن قلت مالحيكمة فى الاستثناء ﴿ قلت قبل المفرد أفضل من الزوج ولذلك جاء ﴿ إن الله وتر يحب الوتر ﴾ ومنتهى الافراد من المراتب من غير التكرار تسع وتسعون لأن مائة وواحد يتكرر فيه الواحد وقبل السكال من العدد فى المائة لأن الاعداد كلما ثلاثة أجناس: آحاد وعشرات ومثات لأن الألوف ابتداء آحاد آخر بدل عشرات الألوف ومثاتها فأسهاء الله تعالى مائة وقد استأثر الله تعالى وتقدس بواحد منهاوهو الاسم الاعظم لم يطلع عليه عباده فكائه قال مائة لكن واحد منها عند الله وقد يقال أسماء الله الحسنى و إن كانت أكثر منها لكن معانى جميعها محصورة فيها فلذلك اقتصر عليها أو أن الغرض أن من أحصى من أسمائه هذا العدد دخل الجنة . الخطابى ؛ الاحصاء يحتمل وجوها ، الغرض أن من أحمى من أسمائه هذا العدد دخل الجنة . الخطابى ؛ الاحصاء يحتمل وجوها ،

عَبْد الله الأَنْصَارِيُ حَدَّتَنَا ابْنُ عَوْن قَالَ أَنْبَأَيْ نَافَعْ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضَى اللهُ عَنْهُما أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ أَصَابً أَرْضًا بَخْيبَرَ فَأَتَى النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فَيهَا فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنِي أَصَبْتُ أَرْضًا بَخْيبَر لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُدُ أَنْفَسَ عَنْدى مَنْهُ فَمَا تَأْمُرُ به قَالَ إِنْ شَئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَ بَهَا فَى قَطُدُ أَنْفَسَ عَنْدى مَنْهُ فَمَا تَأْمُرُ به قَالَ إِنْ شَئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَ بَهَا فَى عَنْدَ مَتَمَوَّلَ قَالَ فَتَصَدَّقَ بَهَا فَى الْفُتُورَاء وَفَى الْقُرْبَى وَفَى الرِّقَابِ وَفَى سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْصَيْفَ لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيهَا أَنْ يَأْكُلَ مَنْهَا بِالْمَعْرُوفَ وَيُطْعَمْ غَيْرَ مُتَمَوِّلَ قَالَ فَقَلَ غَيْرَ مُتَمَوِّلَ قَالَ فَقَلَ عَيْرَ مُتَاثِي مَالاً عَيْرَ مُتَاثِيلًا مَالاً

أظهرها العدد لها حتى يستوفيها أى لا يقتصر على بعضها بل يثنى على الله بجميعها ، وثانيها الاطاقة أى من أطاق القيام بحقها والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها وألزم نفسه بواجبها ، فاذا قال: الرزاق وثق بالرزق وهلم جرا ، وثالثها العقل أى مر عقلها وأحاط علما بعطيها من قولهم : فلان ذوحصاة أى ذو عقل . قوله ﴿أنبأني أَى أخسبرنى وقال بعضهم : الانباء يطلق على الاجازة أيضا و ﴿ يستأمره ﴾ أى يستشيره و ﴿ حبست ﴾ أى وقفت بعضهم : الانباء يطلق على الاجازة أيضا و ﴿ يطعم ﴾ من الاطعام واسم تلك الأرض «ثمغ» بفتح المثلثة وسكون الميم وبالمعجمة وفيه فضيلة الوقف والانفاق بما يحب ومشاورة أهل الفضل فى طرق الخير وقال عبد الله بن عوف فحدثت بهذا الحديث محمد بن سيرين فقال معنى غير متمول غير متأثل مالا والتأثل اتخاذ أصل مال والله سبحانه وتعالى أعلم

## نه، المراب ا

## كتاب الوصايا

وسن الرجل لل وَصَايًا وَقُولِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَصَيَّةُ الرَّ جُلِ مَكْتُو بَةٌ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَصَيّّةُ الرَّ جُلِ مَكْتُو بَةٌ الْوَصَيّةُ الرَّ الله تَعَالَى (كُتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَخَيرًا الْوَصِيّةُ للْوَالَدْ بِنَ وَالْأَقْرَ بِينَ بِالْمَعْرُ وَفَ حَقّاً عَلَى الْمُتّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَاسَمَعَهُ الْوَصِيّةُ للْوَالَدْ بِنَ وَالْأَقْرَ بِينَ بِالْمَعْرُ وَفَ حَقّاً عَلَى الْمُتّقِينَ فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَ مَاسَمَعَهُ فَانَّ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ بَعْدَ مَاسَمَعَهُ فَانَّ عَلَيْ إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلَيْمُ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنفًا وَقُولُ اللهُ عَلَيْ إِنَّ اللهَ عَفُو رُ رَحِيمٌ عَلَيْهُ إِنَّ الله عَنْ عَلَيْهِ إِنَّ الله عَفُو رُ رَحِيمٌ ) جَنفًا مَا اللهُ عَن عَبْد الله بْنِ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْد الله بْنِ

## بساسال المالية

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كتاب الوصايا

الوصية اسم بمعنى المصدرو قال الأزهري مشتقة من وصيت الشيء اذا وصلته وسميت وصية لأنه

عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَىَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْدَهُ . تَابَعَهُ مُسلَمِ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فيه يَبِيتُ لَيْلَتَيْنَ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُو بَهُ عَنْدَهُ . تَابَعَهُ عَنْ عَمْرو عَنِ أَنْ عَمْرَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَّ مَرْفَعُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَمْرو عَنِ أَنْ يَكُيْرِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفَى إِنْ أَلِي بُكَيْرِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفَى عَمْرو بْنِ الْحَارِثُ خَيْنِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنُو إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرو بْنِ الْحَارِثُ خَيْنِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخِي جُونُ يَهُ وَسَلَمَ أَخِي جُونُ يَهُ وَسَلَمَ أَخِي جُونُ يَهُ وَسَلَمَ أَخِي جُونُ يَهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَخِي جُونُ يَهُ وَسَلَمَ أَخِي جُونُ يَهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ وَسَلَمَ أَخِي جُونُ يَهُ وَسَلَمَ أَخِي جُونُ يَهُ وَسَلَمَ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ وَسَلَمَ أَخِي جُونُ يَهُ وَلَا شَيْئًا إِلاَّ بَعْلَتَهُ أَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا شَيْئًا إِلاَّ بَعْلَتُهُ أَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَا عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا شَيْعًا إِللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُولُونُ عَلَيْهُ وَسُولُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُونُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُولُونُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ

وصل ما كان فى حياته بما بعده . قوله (ماحق) ما نافية و (له شىء ) صفة بعد صفة و (يوصى فيه ) صفة للشىء و (يبيت ليلتين ) صفة ثالثة والمستثنى خبر و (قيد ليلتين ) تأكيد لا تحديد يعنى لا ينبغى له أن يمضى عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة . الطببي : فى تخصيص ليلتين تسامح فى إرادة المبالغة أى لا ينبغى أن يبيت ليلة وقد سامحناه فى هذا المقدار فلا ينبغى أن يتجاوز عنه و فيه حث على الوصية ، والجمهور على أنها مندو بة والظاهرية أنها واجبة ، قوله (محمد بن مسلم ) بلفظ الفاعل من الاسلام الطائني مات سنة سبع و ثمانين و مائة و (عمرو) هو ابن دينار وابراهيم بن الحارث بالمثلثة البغدادى سكن نيسابور و مات عام خمسة و ستين و مائتين و (يحيى بن أبى بكير) مصغر البكر العبدى الكوفى قاضى كرمان بفتح الكاف و كسرها و سكون الراء مات سنة ثمان و مائتين و (زهير) مصغر الزهر مرفى الوضوء و (أبو إسحق ) أى السبيعى و (عمرو بن الحارث ) أى المصطلقي و (الحتن كل من كان من قبل المرأة مثل الآخ و الآب وهم الآختان هكذا عند العرب وأما العامة فحتن الرجل عندهم زوج ابنته و (جويرية ) بالجيم زوجة رسول الله صلى الله

طَلْحَةُ بْنُ مُصِرِّف قَالَ سَالَّتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضَى الله عَنْهُمَا هَلْ كَانَ الله عَلَى النَّاسِ النَّهِ صَلَّى الله عَلَى الله عَلَى النَّاسِ النَّهِ صَلَّى الله عَلَى النَّاسِ الله صَرَّتُ الله عَمْرُو بْنُ زُرَارَة الوَصِيَّةُ أَوْ أُمرُوا بِالوَصِيَّة قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ الله صَرَّتُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَة الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمرُوا بِالوَصِيَّة قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ الله صَرَّتُ عَنْ إَبْرَاهِيمَ عَنِ الْإَشُودِ قَالَ ذَكُرُوا عَنْد الْخَنْد وَقَدْ كُنْت عَالَيْهُ وَقَدْ كُنْت عَلَيْ رَضَى الله عَنْهُمَا كَانَ وَصِيَّا فَقَالَتْ مَتَى أَوْصَى إلَيْهِ وَقَدْ كُنْت مُسْدَتَهُ إِلَى صَدْرَى أَوْ قَالَتْ حَجْرِى فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدَ انْخَنَثُ فَى حَجْرِى فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدَ انْخَنَثُ فَى حَجْرِى فَدَعا بِالطَّسْتِ فَلَقَدَ انْخَنَثُ فَى حَجْرِى فَدَعا بَالطَّسْتِ فَلَقَدَ انْخَنَثُ فَى حَجْرِى الله عَنْهُمَا كَانَ وَصِيَّا فَقَالَتْ مَتَى أَوْصَى إلَيْهِ وَقَدْ كُنْت مُسْدَدَة وَ إِلَى صَدْرَى أَوْ قَالَتْ حَجْرِى فَدَعا بِالطَّسْتِ فَلَقَدَ انْخَنَثُ فَى حَجْرِى الله عَنْ إِلْكُونُ وَرَثَتَهُ أَوْصَى إلَيْهِ مَنْ أَنْ يَتُكَفَّقُوا النَّاسَ صَرَّى الله عَنْ يَاللهُ عَنْ يَعْرُكُ وَرَثَتَهُ أَغْنَاء خَيْرَ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّقُوا النَّاسَ صَرَّى اللهُ عَنْ يَعْرُكُ وَرَثَتَه أَغْنَاء خَيْرَ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّقُوا النَّاسَ صَرَّى الله عَنْ يَعْرُكُ وَرَثَتَه أَغْنَاء خَيْرَ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّقُوا النَّاسَ مَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

عليه وسلم و ﴿ جعلما ﴾ الضمير فيه راجع إلى الثلاث لاإلى الأرض فقط فان قلت ماوجه تعلقه بباب الوصية قلت حيث لامال لا وصية . قوله ﴿ خلاد ﴾ بفتح المعجمة و شدة اللام مر فى الغسل و ﴿ وَاللّٰكُ بِن مَعُول ﴾ بكسر الميم وسكون المعجمة و فتح الواو و باللام البجلي الكوفى مات سنة تسع و خمسين ومائة ولو لم يقل كلمة هو كان افتراء على شيخه إذ الشيخ لم ينسبه بل قال مالك فقط وهذا من جملة احتياط البخارى ﴿ وطاحة بن مصرف ﴾ بلفظ الفاعل من التصريف مر فى البيم قوله ﴿ كتب ﴾ أى فى قوله تعلى هو كتابة ندب و كذلك قوله ﴿ كتب ﴾ أى فى قوله تعالى « كتب عليكم » أى الوصية وهو منسوخ أوهو كتا بة ندب و كذلك الأم . فان قلمت قال أو لا ماأوصى و ثانيا أوصى بكتاب الله تعالى وبينهما منافاة وقد ثبت أيضا أنه أوصى باخراج المشركين من الجزيرة و نحوه . قلمت المراد من الأول بانه لم يوص بما يتعلق بالمال قوله ﴿ عمر و بن زرارة ﴾ بضم الزاى و خفة الراء الأولى مر فى الصلاة و ﴿ اسماعيل ﴾ بن علية و ﴿ ابن عون عبد الله المذكور آنفا . قوله ﴿ مسندته ﴾ بلفظ الفاعل من الاسنادو ﴿ الحجر ﴾ بفتح الحاء عون عبد الله المذكور آنفا . قوله ﴿ مسندته ﴾ بلفظ الفاعل من الاسنادو ﴿ الحجر ﴾ بفتح الحاء

أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ سَعْد بِنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِر بِنْ سَعْد عَنْ سَعْد بِنَ إَبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِر بِنْ سَعْد عَنْ سَعْد بِنَ أَبِي وَقَاص رَضَى الله عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّم يَعُو دُنِي وَأَنَا بَكَةً وَهُو يَكُرُهُ أَنْ يَعُو دُنِي وَأَنَا بَكَةً وَهُو يَكُرُهُ أَنْ يَعُو رَفِي اللَّهُ عَلَى كُلّهَ قَالَ لَا قُلْتُ فَاللَّهُ عَلَى كُلّهَ قَالَ لَا قُلْتُ فَاللَّهُ عَلَى كُلّهَ قَالَ لَا قُلْتُ فَاللَّهُ عَلَى كُلّهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَاللَّهُ عَلَى كُلّهَ قَالَ لَا قُلْتُ فَاللَّهُ عَلَى كُلّهُ قَالَ لَا قُلْتُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّهُ قَالَ لَا قُلْتُ عَلَى كُلْهُ قَالَ لَا قُلْتُ عَلَى كُنْ مَهُمَا أَنْفَقْتَ عَنْ نَفْقَة فَانَهًا صَدَقَةٌ خَتَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى كُلْلُمْ مَنَ اللّهُ عَلَى كُلْهُ قَالَ لَا قُلْمُ اللّهُ عَلَى كُلُهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَى كُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللل

وكسرها و (انخنث ) أى انثنى و مال إلى السقوط. قوله (وهو يكره ) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كلام سعد يحكى حال رسول الله عليه وسلم أوهو كلام عامريحكى حال والده. قوله (ابن عفراء) بفتح المهملة وسكون الفاء و بالراء والمد هو سعد بن عفراء يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث مات بمكة وهو موجب لنقصان ثواب هجرته فان قلت المشهور أنه سعد بن خولة بفتح المعجمة وسكون الواو و باللام مرفى كتاب الجنائز في باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة مع شرح الحديث . قلت قال التيمي يحتمل أن يكون لام سعد اسمان خولة وعفراء وأول و يحتمل أن تكون خولة اسمها وعفراء صفته أو خولة اسم أبيه وعفراء اسم أمه هدذا وبالرفع وكذا فالثلث وأما الثلث الآخر فبالنصب على الاغراء أو على تقدير اعط الثلث و بالرفع على الفاعل أى يحكفيك الثلث أو على تقدير الابتداء والخبر محذوف أو على العكس قوله و بالرفع على الفاعل أى يحكفيك الثلث أو على تقدير الابتداء والخبر محذوف أو على العكس قوله و الله على تقدير على تقدير على تقدير على تقدير فه و خير كقوله يه من يفعل الحسنات الله يشكرها و قال المالكي : ومن خص هذا الحذف بالشعر ضيق حيث لا تضييق و بعد عن التحقيق . قوله (عالة ) جمع العائل وهو الفقير و تكفف إذا بسط كفه للسؤال أو سال الناس كفا كفا من الطعام أومايكف الجوعة و (ف

تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفَعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئْذَ إِلاَّ ابْنَةَ ﴿

الرابطة الموسية الموسية بالنُّكُث وَقَالَ الْحَسَنُ لَا يَجُوزُ للذَّى وَصَيَّةُ إِلاَّ الثُّلُثُ مَعيد وَقَالَ اللهُ تَعَالَى ( وَأَن احْكُمْ يَيْنَهُمْ بِمَا أَنْ لَ اللهُ ) صَرَّمْ الله عَنْ الله عَدى الله عَنْ الله عَنْ الله عَدى الله عَدى الله عَنْ الله عَنْ الله عَدى الله عَدى الله عَنْ الله عَدى الله عَنْ الله وَصَلَى الله وَصَلَى الله وَعَلَيْ وَسَلَم الله وَعَلَى الله الله عَنْ الله وَصَلَى الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

أيديهم ﴾ بمعنى بأيديهم أو معناه يسألون بالكف الالقاء فى أيديهم . قوله ﴿ الاابنة ﴾ فان قلت لفظ ﴿ ورثتك ﴾ يدل علىأنله غيرها من الورثة . قلت معناه ليبيوزله أن يكون موصيا إلا بالثلث لا أن أو من الأولاد الا هى وحدها . قوله ﴿ للذمى ﴾ معناه لا يجوزله أن يكون موصيا إلا بالثلث لا أن يكون يوصى له إلا بالثلث . قوله ﴿ لو غض الناس ﴾ أى لو نقصوا من الثلث شيئا لكان خير المهمأ و هو للتمنى فلا حاجة إلى تقدير الجزاء و ﴿ الربع ﴾ بضم الباء وسكونها وكذلك الثلث و ﴿ مروان ﴾ هو الفزارى مرفى الصلاة و ﴿ هاشم بنها شم بنها شم بنعاشم ﴾ بنعقبة بضم المهملة وسكون الفوقانية ابن أبى وقاص مات بعد أربعين ومائة . قوله ﴿ الايردنى على عقبى ﴾ بتشديد التحتانية أى

اللَّهُ أَنْ لَا يَرُدُّنِي عَلَى عَقِبِي قَالَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا قُلْتُ أَرِيدُ

أَنْ أُوصِيَ وَ إِنَّمَا لِي ابْنَةٌ قُلْتُ أُوصِي بِالنَّصْفِ قَالَ النَّصْفُ كَثِيرْ قُلْتُ فَالثُّلُث قَالَ الثَّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْكَبِيرٌ قَالَ فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثُ وَجَازَ ذَلكَ لَهُمْ إلى قُول الْمُوصَى لُوصيه تَعَاهَدُ وَلَدى وَمَا يَجُوزُ للْوَصَى مَن الدَّعُوى عَرْثُنَا عَبْدُ الله بن مُسَلَمة عن مَالك عن أبن شهاب عن عروة ٢٥٥٨ أَبِنِ الَّذَبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عَتْبَةً بِنَ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْد بِنْ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ ا بِنَ وليدة زمعة منى فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أُخَذَه سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ الَّى فيه فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً فَقَالَ أَخِي وَا بْنُ أَمَّة أَبِي وَلَدَ عَلَى فراشه فُتَسَاوَقًا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعَد يَارَسُولَ الله ا بْنَ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَى فَيه فَقَالَ عَبْد بْنَ زَمْعَةَ أَخِي وَا بْنَ وَليَدَة أَبِي وَقَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ هُوَ لَكَ يَاعَبْدُ بِنَ زَمْعَةُ الْوَلَدُ لَلْفَرَاش وللعَاهِرِ الحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لَسُودَةً بَنْتَ زُمْعَةً احْتَجِي مِنْهُ لَمَا رَأَى مِنْ شَبِّهِ بعُتْبَةَ فَكَا رآهَا حَتَّى لَقَى اللَّهَ

لايميتني في داري التي هاجرت منها . قوله ﴿ عبد الله بن مسلمة ﴾ بفتح الميم واللام و ﴿ زمعــة ﴾

بات الصَّدَقَة عِنْدَ المَوْتِ صَرَبُنَ مُحَدَّدُ بِنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ

ا ٢٥٦١ الصدقة عندالموت

بفتح الميم وسكونها و ﴿ تساوقا ﴾ أى تماشياو مر الحديث فى كتاب العتق وغيره . قوله ﴿ حسان ﴾ بتشديد السين من الحسن أو من الحس ﴿ ابن أبى عباد ﴾ بفتح المهملة وشدة الموحدة مر فى العمرة و ﴿ همام ﴾ هو ابن يحيى العوذى بفتح العين وسبق الحديث فى كتاب الخصومات ﴿ باب لاوصية لوارث ﴾ قوله ﴿ ورقاء ﴾ مؤنث الأورق مرفى الوضوء و ﴿ عبدالله بن أبى نجيح ﴾ بفتح النون وكسر

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلُ للنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ الله أَيُّ الصَّدَقَة أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَجُلْ للنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ الله أَيُّ الصَّدَقَة أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَجُلْ لَنَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ الله أَيُّ الصَّدَقَة أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيثَ حَرِيضَ تَأْمُلُ الْغَنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ وَأَنْتَ صَحِيثَ حَرِيضَ تَأْمُلُ الْغَنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلاَ تُمْهِلُ حَتَى إِذَا بَلَغَتِ الْفُلُونَ كَذَا وَلَفُلاَن كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنِ عَلَى لَفُلاَنِ كَذَا وَلَفُلاَن كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنِ

مَا حَثَى اللهِ اللهِ اللهِ تَعَالَى (مِنْ بَعْد وَصِيَّة يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْن) وَيُذْكَرُ بِدَ الرَّمِيةِ النَّهُ اللهُ اللهِ العَرْيزِ وَطَاوُسًا وَعَطَاءً وَابْنَ أُذَيْنَةً أَجَازُوا إِقْرَارَ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

الجيم و بالمهملة في العلم و ﴿ أحب ﴾ أى أراد و ﴿ عمارة ﴾ بضم المهملة وخفة الميم و ﴿ أبوزرعة ﴾ بضم الزاى وسكون الراء وقد سبقا في كتاب الإيمان . قوله ﴿ قد كان لفلان ﴾ أى للوارثأو للموروث أو للموصيلة مر في كتاب الزكاة في باب نضل صدقة الشجيح . قوله ﴿ ابن أذينة ﴾ بضم الحمزة وفتح المعجمة واسكان التحتانية وبالنون الليثي المدنى كان مالك يروى عنه الفقه . قوله ﴿ آخر ﴾ بالنصب وبالرفع أى أحق زمان يصدق فيه الرجل في أحواله آخر عمره والمقصود أن إقرار المريض في مرض موته حقيق بأن يصدق به ويحكم بانفاذه وفي بعضها تصدق بلفظ الماضي من التصدق والأول هو المناسب للمقام . قوله ﴿ الوارث ﴾ بالنصب و ﴿ الفرارية ﴾ بفتح الفاء وخفة من التصدق والأول هو المناسب للمقام . قوله ﴿ الوارث ﴾ بالنصب و ﴿ الفرارية ﴾ بفتح الفاء وخفة

إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتَهَا إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ وَقَالَ بَعْضُ النَّناسِ لَا يَجُوزُ إِقْرَ ارْهُ لَسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَ أَنَةُ ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ إِقْرَ ارْهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَ أَنَةُ ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ إِقْرَ ارْهُ لِللهِ بِالْوَدِيعَةِ وَالْمِضَارَبَةِ وَقَدْ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ وَالْمَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ بِنُ عَمْرُ و اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ بِنُ عَمْرُ و اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهِ بِنُ عَمْرُ و عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَرْفُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَرْفُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَرْفُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَرْفُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَرَقُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَمْ اللهِ اللهُ عَنْهُ وَالَّ اللهُ عَيْرَهُ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُعَمْ و اللهِ اللهِ عَنْهُ وَسَلَمَ عَمْرُو اللهُ اللهُ عَيْرَهُ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُ و عَنْ اللَّذِي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَرَالُو اللهُ عَيْمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ اللهُ الْمُعَلّمُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّ

الزاى وبالراء زوجة رافع بن خديج بفتح المعجمة وكسر المهملة وبالجيم . قوله (بعض الناس) أى الحنفية لايجوز إقرار المريض لبعض الورثة لأنه مظنة أن يريد الاساءة بالبعض الآخر منهم والفرق بين البضاعة والمضاربة أن الربح مشترك بين العامل والمالك فى المضاربة وكل الربح للمالك فى المضاربة وكل الربح للمالك فى البضاعة . قوله (أكذب الحديث) فان قلت الصدق والكذب صفتان للقول لاللظن ثم انهما لايقبلان الزيادة والنقصان فكيف يبنى منه أفعل التفضيل في قلت جعل الظن كمتكلم فوصف بهما كما يوصف المتكلم يقال متكلم عال متكلم صادق وكاذب و المتكلم يقبل الزيادة والنقصان فى الصدق والكذب يقال زيد أصدق من عمر و فعناه الظن أكذب فى الحديث من غيره . هذا وغرض البخارى الرد عليهم أولا بأنهم ناقضو ا أنفسهم حيث جوزوا إقراره للوارث بالوديعة ونحوها بمجرد الاستحسان من دون دليل يدل على المتناع ذلك وجواز هذه وثانيا بأنه لا يجوز منع الاقرار بسبب الظن به من دون دليل يدل على المتناع ذلك وجواز هذه وثانيا بأنه لا يجوز منع الاقرار بسبب الظن به عليه وسلم « إذا اؤ تمن خان » فان قات ما وجهد لالته عليه قلت إذا وجب ترك الخيانة وجب الاقرار عليه عليه وإذا أقر لا بدمن اعتبار اقراره وإلا لم يكن لا يجاب الاقرار فائدة . قوله ( فلم يخص ) أى

إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكَ بْنِ أَبِي عَامِ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكَ بْنِ أَبِي عَامِ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ آيةُ المُنَافِقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ آيةُ المُنَافِقِ ثَمْنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ثَلَاثُ اللهُ عَدَا أَخْلَفَ

المعدد بن المُسَدِّه وَعُرْوَة بن الزُّيْر أَنَّ عَلَيْه وَسَلَم وَسَ

لم يفرق بين الوارث وغيره فى ترك الخيانة ووجوب أداء الأمانة إليه فيصح الاقرار سواء كان للوارث أو غيره ومر حديث المنافق بتهامه فى كتاب الايمان . قوله ﴿ ظهر غنى ﴾ لفظ ظهر مقحم و المديون ليس بغنى فالوصية التى لها حكم الصدقة تعتبر بعد الدين وأراد بتأويل الآية مثل قوله : باذن أهله ، وأداء الدين الذي هو على رقبته لا پتوقف على إذنهم فالدين مقدم عليها . قوله

يَاحِكُمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرْ خُلُوْ لَمَن أَخَذَهُ بِسَخَاوَة نَفْس بُورِكَ لَهُ فيه وَمَنْ أَخَذَهُ بِاشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فَيهِ وَكَانَ كَالَّذَى يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرُمنَ الْيَد السَّفْلَى قَالَ حَكَيْم فَقَلْتُ يَارَسُولَ الله وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحُقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا فَـكَانَ أَبُو بَكْر يَدْعُو حَكَيا ليُعطيهُ الْعَطَاءَ فَيَأْنِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ إِنَّ عَمْرَ دَعَاهُ لَيْعَطَيهُ فَيَأْنِي أَنْ يَقْبَلُهُ فَقَالَ يَامَعْشَرَ المُ المِينَ إِنِّي أَعْرِضَ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللهُ لَهُ مَنْ هٰذَا الَفْيء فَيَأْنِيَ أَنْ يَأْخُذُهُ فَلَمْ يَرْزَأْ حَكَيْمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ٢٥٦٤ حَيَّ يُوفِي رَحْمُهُ اللهُ صَرَّتُ بِشُرُ بِنُ مُحَدَّد السَّخْتِيانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبِدُ الله أُخْبِرْنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالُمْ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْتُولُ عَن

(راع) أى فلا يجوزله التبرع فيه بخلاف أداء الدين الواجب عليه. قوله (لاأرزأ) بتقديم الراء على الزاى أى لاآخذ من أحدشيئاً بعدك مر الحديث فى كتاب الزكاة فى باب الاستعفاف. قوله (بشر) بالموحدة المكسورة و الحديث تقدم فى باب الجمعة فى القرى. قال شارح التراجم وجه مطابقة وصية العبد للباب أن الحق الأقوى مقدم على الاضعف فكما يقدم حق السيد على حق العبد فكذلك الدين مقدم على الوصية لأنه اقوى منها ووجه حديث حكيم أن الوصية كالصدقة فيد آخذها السفلي و يد آخذ الدين ليستسفلي لاستحقاقه أخذه قهرا فالدين أقوى فيجب تقدمه ، ووجه آخر وهوأن عمر اجتهد فى توفيته حقه من بيت المال وخلاصه منه وشبهه بالدين لكونه

رَعِيَّته وَالْمَامُ رَاعِ وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّه وِالرَّجُلُ رَاعِ فِي أَهْله وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّة وَالْمَامُ رَاعِ فِي أَهْله وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّة وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْت زَوْجَهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْئُولَةُ عَنْ رَعِيَّة وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْت زَوْجَهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْئُولَةُ عَنْ رَعِيَّة وَالْمَرْفُ فَي مَال مَنْ وَالرَّجُلُ سَيِّده رَاعٍ وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِه قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَال أَبِيهِ

ا أَحْثُ إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لأَقَارِبِهِ وَمَنِ الْأَقَارِبُ وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ اذا أُومِي

أَنَس قَالَ الذَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ اجْعَلَهُا لَفُقَرَا وَأَقَارِبِكَ فَجَعَلَهَا لَحَسَّانَ وَأَبِي مَن ثُمُ اللَّهَ عَن ثُمُ اللَّهَ عَن أُنَس مثل حَديث ثَابِت قَالَ اجْعَلْهَا لَفُقَراء قَرَابَتكَ قَالَ أَنَسْ فَجَعَلَهَا لَحَسَّانَ وَأَبِي مَن تَابِت قَالَ اجْعَلْهَا لَفُقَراء قَرَابَتكَ قَالَ أَنَسْ فَجَعَلَهَا لَحَسَّانَ وَأُبِي بَن حَديث ثَابِت قَالَ اجْعَلْهَا لَفُقَراء قَرَابَتكَ قَالَ أَنَسْ فَجَعَلَهَا لَحَسَّانَ وَأُبِي بَن كُعْب وَكَانَ أَقْرَب اليه مني وَكَانَ قَرَابَة حَسَّانَ وَأُبِي مَن أَبِي طَلْحَة وَاسْمَهُ وَكُانَ قَرَابَة حَسَّانَ وَأُبِي مَن أَبِي طَلْحَة وَاسْمَهُ وَكُانَ قَرَابَة حَسَّانَ وَأُبِي مِن أَبِي طَلْحَة وَاسْمَهُ وَاسْمَهُ وَاسْمَهُ وَكُانَ قُرَابَة مِنْ عَمْرُو بْن زَيْدُ مَنَاةً بْنِ عَدِي بِنْ عَمْرُو

حقا بالجملة فكيف إذا كان دينا متعينا فانه يجب تقديمه على التبرعات ﴿ باب إذا وقف أو أوصى ﴾ يقال وقفت الدار للمساكين وقف وأوقفتها بالألف لغة , ديئة وهو بحسب الاصطلاع : حبس العين والتصدق بالمنفعة . قوله ﴿ من الأقارب ﴾ من استفهامية و ﴿ الانصارى ﴾ هو محمد بن عبد الله بن أنس بن مالك الانصارى و ﴿ ثمامـة ﴾ بضم المثلثة وخفة الميم ابن عبد الله بن أنس فالاسناد مسلسل بالانسيين ومرفى الزكاة . قوله ﴿ زيد بن سهل بن الاسودب حرام ﴾ ضد الحلال ﴿ ابن عمر و بن زيد مناة ﴾ بفتح الميموخفة النون ﴿ ابن عدى ﴾ بفتح المهملة الأولى و كسر الثانية ﴿ ابن عمرو بن مالك بن النجار ﴾ بفتـح النون وشدة الجيم وليس بين زيد ومناة كلمة الابن لانه ﴿ (ابن عمرو بن مالك بن النجار ﴾ بفتـح النون وشدة الجيم وليس بين زيد ومناة كلمة الابن لانه

ا بْن مَالكُ بْنِ النَّجَّارِ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِت بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ فَيَجْتَمَعَانِ الْيَ حَرَام وَهُوَ الْأَبُ الثَّالَثُ وَحَرَامُ بنُ عَمْرُو بن زَيْد مَنَاةً بن عَدَى بن عَمْرُو اْبِن مَالِكَ بْنِ النَّجَّارِ فَهُوَ يُجَامِعُ حَسَّانُ أَبَّا طَلْحَةً وَأَبَى ۗ اللَّهِ آبَاءِ إِلَى عَمْرُو أَبْنِ مَالِكَ وَهُوَ أَبَيُّ بْنُ كَمْعِبْ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَبَيْدْ بْنِ زَيْدْ بْنِ مُعَالِيَّةً بْنِ عَمْرو ابْنِ مَالِكُ بْنِ النَّجَّارِ فَعَمْرُو بْنُمَالِكَ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَّا طَلْحَةً وَأَبْيَا ۗ وَقَالَ ٥٦٥٦ بَعْضُهُمْ إِذَا أَوْصَى لَقَرَابَتِهِ فَهُوَ الَى آبَائِهِ فِي الْأَسْلَامِ صَرَبْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةً أَنَّهُ سَمَعَ أَنْسًا رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي طَلْحَةَ أَرَّى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَ بِينَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَارَسُولَ الله فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِه وَ بَنِي عَمَّه وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسَ لَمَّا نَزَلَتْ (وَأَنْذُرْ عَشيرَ تَكَ الْأَقْرَ بِينَ) جَعَلَ النَّبيُّ

اسم مركب منهما. قوله ﴿ فهو ﴾ اى فالشأن أن حسان وأبيا بجامع أباطلحة ، ولفظ ﴿ الى عمر ابن مالك ﴾ تفسير لقوله ، إلى ستة آباء و حسان وأبى كافا أقرب إلى أبى طلحة من أنس لانهما يبلغان إلى عمر و بو اسطة ستة أنفس وأنس يبلغ اليه بو اسطة اثنى عشر نفسا وهو أنس بن النضر بسكون المعجمة ابن ضمضم بفتح المعجمة ين ابن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بفتح المعجمه واسكان النون ابن عدى بن عمرو بن ويد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك. قوله ﴿ في الإسلام ﴾ أى إلى آبائه الذين كانوا في الاسلام ، قال الشافعية : أقارب زيد أولاد أقرب جد بعد

صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يُنَادِى يَابَنِي فَهْرِ يَابَنِي عَدِيّ لِبُطُونِ قُرَيْشِ وَقَالَ أَبُو هُرِيرَةً لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو هُرَيْرَةً لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَشْرٌ قُرَيْشِ

٢٥٦٦ من مم

أُخبرنا شعيب عن الزُّهري قَالَ أُخبرني سَعيد بن المُسيَّب وَأَبُو سَلَمَهُ بن عَبْدِ الرَّ حَمْنَ أَنَّ أَبَا هُرِيرَةً رَضَى الله عَنْهُ قَالَ قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَأَنْذُرْ عَشيرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ) قَالَ يَامَعْشَرُقَرْ يش أَوْ كَلَّمَةً نَحْوَهَا الشَّتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أَغْنَى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَابَنِي عَبْد مَنَاف لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَاعَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ الله شَيْئًا وَيَاصَفَيَّةُ عَمَّةَ رَسُول الله لاَ أُغْنَى عَنْكُ مِنَ الله شَيْئًا وَيَا فَاطَمَهُ بِنْتَ مُحَمَّد سَليني مَا شَنْت مِنْ مَالِي لاَ أَغْني عَنْك مِنَ اللهِ شَيْئًا . تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَن أَبْن وَهْب عَنْ يُونُسُ عَن أَبْن شَرَاب

قبيله الابوان والأولاد وأقرب الأقارب الفرع ثم الاصل ثم الأخوة ثم الجدود. قوله ﴿ يَابَنَى فَهِمَ الْجُدُود . قوله ﴿ يَابَنَى فَهُمْ ﴾ أى لاادفع عنكم . الجوهرى: لا يغنى أى لايحدى عنكم ولا ينفعكم . قوله ﴿ أصبغ ﴾ بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح الموحدة

مل بنته الرات الله عَمْدُ رَضَى اللهُ عَنْهُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ وَقَدِ اشْتَرَطَ عُمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهُ أَنْ يَأْكُلَ وَقَدْ يَلَى الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ وَكَذَلْكَ مَنْ جَعَلَ ٢٥٦٧ بَدَنَة أَوْ شَيْئًا للهَ فَلَهُ أَنْ يَنْتَفَعَ بَهَا كَمَا يَنْتَفَعَ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُ صَرَّتُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا أَبُو عَوَ أَنَّهَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ رَضَى الله عَنْهُ أَنْ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَأَى رَجُلًا يَسُوقَ بَدَّنَةً فَقَالَ لَهُ ارْكُبُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ ٢٥٦٨ الله إنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أُو الرَّابِعَةِ ارْكُبْهَا وَيْلَكَ أَوْ وَيُحَكَ صَرْتُنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالثَة اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ وَقَالَ لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيَهُ أَنْ يَأْكُلُ وَلَمْ يَخَصُّ إِنْ وَلَيهُ عُمْرُ أو غيرَه قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَّبِي طَلْحَةَ أَرَى أَنْ تَجْعَلَمَا فِي الْأَقْرُ بَينَ

وبالمعجمة و ﴿ عبد الله بن و هب ﴾ تقدما . قوله ﴿ ويلك ﴾ كلمة عذاب و ﴿ و يح ﴾ كلمة رحمة . وقال النووى : هما بمعنى واحد ومر الحديث فى باب ركوب البدن فى الحج و هدنه مسألة معروفة فى الاصول أن المخاطب هل يدخل فى عموم خطابه أم لا . قوله ﴿ فلم يدفعه ﴾ إشارة إلى رد ماقال

فَقَالَ أَفْعَلُ فَقَسَمَهِا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمَّهِ

ا أَذَا قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ للله وَلَمْ يُبِينَ للْفُقَرَاء أَوْ غَيْرِهُمْ فَهُو جَائِزُ التصدقة وَيَضَعُهَا فِي الْأَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ قَالَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي طَلْحَةَ حينَ قَالَ أَحَبُ أَمُو الى إِلَى عِيرُ حَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةُ للهَ فَأَجَازَ النَّبَّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضَهُم لَا يَجُوزُ حَتَّى يَبِينَ لَمَنْ وَالْأُوَّالُ أَصَحُّ المعدقة عن أمَّى فَهُو جَائزٌ وَإِنْ لَمْ المعدقة عن أمَّى فَهُو جَائزٌ وَإِنْ لَمْ العددة عن المعددة عن المعدد المعدد المعدد عن المعدد يُبِينْ لَمَنْ ذَلِكَ صَرْتُنَا مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ قَالَ ٢٥٦٩ أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ سَمَعَ عَكْرِمَةَ يَقُولُ أَنْهِـَأَنَا ابْنُ عَبَّاس رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعَدَ بِنَ عَبَادَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ تُوفِيتُ أُمَّهُ وَهُوَعَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَارَسُولَالله إِنَّ أُمِّى تُولِّقِيتُ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَينْفُعُهَا شَيْ ۚ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاتِّي أَشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطَي الْمَخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَمْاً

بعض الحنفية لايزول الملك حتى يجعل للوقف وليا يسلمه إليه . قوله ﴿ بير حا ﴾ بفتح الباء والواء وسكون التحتانية وبالمهملة وبالقصر وفيه وجوه أخر ومر فى باب الزكاة على الأقارب ﴿ باب إذا قال أرضى ﴾ قوله ﴿ مخلد ﴾ بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح اللام ﴿ ابن يزيد ﴾ من الزيادة مر فى الجمعة و للام ﴿ ابن يزيد ﴾ من الزيادة مر فى الجمعة و للام ﴿ ابن يزيد ﴾ من الزيادة مر فى الجمعة و للما و ﴿ يعلى ﴾ على و زن يحيى بن حيى بن حكيم فى الصلاة و ﴿ سعد بن عبادة ﴾ بضم المهملة و خفة الموحدة الانصارى سيد الحزرج و ﴿ المحرّرة و للمرّرة و المحرّرة و ﴿ المحرّرة و المحرّرة و ﴿ المحرّرة و لمرّرة و ﴿ المحرّرة و ﴿ المحرّرة و ﴿ المحرّرة و لمرّرة و

ا إِذَا تَصَدُّقَ أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مَالِهِ أَوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ ٢٥٧٠ فَهُو جَائِزٌ صَرْبُ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَقَيْلُ عَن ابن شهاب قالَ أُخْبِرَنِي عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ قَالَ سَمَعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكَ رَضَىَ اللهُ عَنْـهُ قُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّ مِنْ تَوْبَى أَنْ أَنْخَلَعَ منْ مَالَى صَـدَقَةً إِلَى الله وَ إِلَى رَسُولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْسَكُ عَلَيْكُ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَاتِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بَخْيْبَرَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْد الله بْنِ أَبِي سَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لَا أَعْلَهُ إِلَّا عَنْ أَنْسَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَكًا نَزَلَتْ (لَنْ تَنَالُوا الْبِ حَتَّى تُنْفَقُوا عَمَّا تُحَبُّونَ) جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّم فَقَالَ يَارَسُولَ اللهَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَى كَتَابِهِ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفقُوا

المخراف المشمرة سماها مخرافا لما يخترف أى لما يحتنى من ثمارها أقول وفيه أن ثواب الصدقة عن الميت تصل إلى الميت و تنفعه وهو مخصص لعموم قوله تعالى «وأن ليس للانسان إلاماسعى» قوله أو بعض رقيقه ﴾ أراد أن يرد ما قال أبوحنيفه : لا يجوز وقف ما ينقل ويحول . قوله ﴿ من توبتى ﴾ وكان هو أحد الثلاثة الذين خلفوا فقبل الله توبتهم وعفا عنهم تقصيرهم عن غزوة تبوك . قوله ﴿ لاأعلمه إلا عن أنس ﴾ هذا أعم من أن يقول حدثنا أو أخبرنا وعلى جميع التقادير لا قدح فيه والحديث

مما تجبون) وإن أحب أمو الى إلى بير حاء قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مأمها فهي الى الله عز وجل و إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ارجو بره و ذخره فضعها أى رَسُولَ الله حَيْثُ أَرَاكُ اللهُ فَقَالَ رَسُولَ الله صَـلَى الله عَلَيْهِ وَسَـلَمْ بَخْ يَا أَبَا طَلَحَةً ذَلِكَ مَالٌ رَاجِحٌ قَبِلْنَاهُ مِنْ لَكُ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكُ فَأَجْعَلْهُ فِي الْأَقْرُ بِينَ فَتَصَدَّقَ بِهِ أَبُو طَلْحَةً عَلَى ذَوى رَحِمِهِ قَالَ وَكَانَ مِنْهُمْ أَبَى ۗ وَحَسَّانُ قَالَ وَبَاعَ حسان حصته منـه من معاوية فقيل له تبيع صـدقة أبي طَلْحَة فَقَالَ ٱلْآ أبيع صَاعًا مِنْ تَمْر بِصَاعِ مِنْ دَرَاهِمَ قَالَ وَكَانَتْ تِلْكُ الْخَدِيقَةُ فِي مَوْضِعِ قَصْرِ بَنِي جَدِيلَةَ الَّذِي بَنَاهُ مُعَاوِيَّةً

المَّ قُولُ الله تَعَالَى (وَ إِذَا حَضَرَ الْقَسْمَةَ أُولُو االْقُرْ بِي وَالْيَتَامَى «واذاحفر القسمة» القسمة»

متصل به . قوله ﴿ رایج ﴾ فی بعضها رابح بالموحدة و ﴿ ذوى رحمه ﴾ فان قلت تقدم أنه تصدق علی بی عمه . قلت لا منافاة إذ المراد بذوى الرحم القرابة لقوله تعالى ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ قوله ﴿ فباع حصته من معاوية بن أبى سفيان بثمن غال ﴾ فان قلت كيف جاز بيع الوقف قلت التصدق على المعين تمليك له . قوله ﴿ الذى بناه معاوية ﴾ أى ابن عمر و بن مالك بن النجار وأما ﴿ جديلة ﴾ فني أكثر الروايات بفتح الجيم وكسر المهملة لكن قال الحفاظ: القاضى عياض وابن الأثير ، والعسانى ، والكلاباذى : هو بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وإسكان التحتانية وهم بطن مراوعة بنو معاوية بن عمر و المذكور آنفا وجديلة أمهم فعندهم جديلة بالجيم تصحيف

٢٥٧١ وَاللّهَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيد بِن جُبَيْر عَن الْفَصْلِ أَبُو النَّعْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ عَوَالَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيد بِن جُبَيْر عَن ابْنِ عَبَاس رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ نَاسًا يَرْعَمُونَ أَنَّ هَٰدَهُ الآيةَ نُسُخَتْ وَلا وَالله مَا نُسخَتْ وَلَكَ بَهُمَا وَالْكَانُ وَالْ يَرِثُ وَذَاكَ النَّذِي يَرُزُقُ وَوَال لاَيَرِثُ فَذَاكَ تَهَاوَنَ النَّاسُ هُمَا وَالْيَانِ وَالْ يَرِثُ وَذَاكَ النَّذِي يَرُزُقُ وَوَال لاَيَرِثُ فَذَاكَ النَّذِي يَقُولُ بِالمَعْرُوفَ يَقُولُ لاَ أَمْلكُ لَكَ أَنْ أَعْطِيكَ النَّذِي يَقُولُ بِالمَعْرُوفَ يَقُولُ لاَ أَمْلكُ لَكَ أَنْ أَعْطِيكَ النَّذِي يَقُولُ بِالمَعْرُوفَ يَقُولُ لاَ أَمْلكُ لَكَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ وَقَضَاءِ النَّذُورِ النَّيْقِ فَيْ إِنَّا أَمْلكُ عَنْ هَشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهُ عَنْ هَشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهُ عَنْ هَشَام عَنْ أَبِيهُ وَسَلّمَ إِنَّ أَمِي الْتُهُ عَنْ هَمَا وَالْكَ عَنْ هَشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ هَشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ إِنَّ أَمِي الْقَدُورِ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ إِنَّ أَمِي اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ إِنَّ أَمِي اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

قوله ﴿ أبو بشر ﴾ بالموحدة المكسورة هوجعفر مر فى أول العلم و ﴿ ما نسحت ﴾ أى يجب إعطاء شيء مر. التركة للحاضرين. فإن قلت أين مرجع كلمة «هما » قلت المخاطبون المستفاد من الأمر وهم المتصر فون في التركة المتولون أمرها أى المتصر فون فيها قسمان : متصر في يرث المال كالعصبة ومتصر ف لا يرث كولى اليتيم . فالأول يرزق الحاضرين وهو المخاطب بقوله «فارزقوهم» والثانى لا يرزق إذلاشيء له منها حتى يعطى غيره بل يقول قولا معروفا وهو الذي خوطب بقوله تعالى «وقولوا فرزق إذلاشيء له منها حتى يعطى غيره بل يقول قولا معروفا وهو الذي خوطب وقال الزمخشرى للمرثة وحدهم بأن يجمعوا بين الأمرين : الاعطاء والاعتدار عن القلة ونحوها . قوله الخطاب للورثة وحدهم بأن يجمعوا بين الأمرين : الاعطاء والاعتدار عن القلة ونحوها . قوله ﴿ افتلت بلفظ المجهول من الافتلات بالفاء أى ما تت بغتة و ﴿ نفسها ﴾ بالرفع على أنه مفعول ، ما لم يسم فاعله وبالنصب على أنه مفعول ثان و ﴿ أراها ﴾ أي أظنه العلمي بحرصها على الخير ، قوله ما لم يسم فاعله وبالنصب على أنه مفعول ثان و ﴿ أراها ﴾ أي أظنه العلمي بحرصها على الخير ، قوله ما لم يسم فاعله وبالنصب على أنه مفعول ثان و ﴿ أراها ﴾ أي أظنه العلمي بحرصها على الخير ، قوله ما لم يسم فاعله وبالنصب على أنه مفعول ثان و ﴿ أراها ﴾ أي أظنه العلمي بحرصها على الخير ، قوله ما لم يسم فاعله وبالنصب على أنه مفعول ثان و ﴿ أراها ﴾ أي أظنه العلمي بحرصها على الخير ، قوله ما لم يسم فاعله وبالنصب على أنه مفعول ثان و ﴿ أراها ﴾ أي أطبه العلم يسم فاعله وبالنصب على أنه مفعول ثان و ﴿ أراها ﴾ أي أطبه وبالنصب على أنه مفعول ثان و ﴿ أراها ﴾ أي أطبه وبالمناه و المناه و المناه

عَبْدُ الله بن يُوسَفَ أُخْبَرِنا مَالكُ عَن ابن شهاب عَن عُبَيْد الله بن عَبْد الله عَن أَبْن عَبَّاس رَضَى الله عَنهُمَا أَنَّ سَعْدَ بَنْ عَبَادَةً رَضَى الله عَنْـ له استَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَمَّى مَا تَتْ وَعَلَيْهَا نَذُرٌ فَقَالَاقْضه عَنْهَا TOVE باب الأشهاد في الوقف والصدقة حدثنا إبراهيم بن موسى الاشهادفي الوقف أَخْبَرُنَا هَشَامُ بِنْ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرِهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عكر مَةَ مَوْ لَى ابْن عَبَّاس يَقُولُ أَنْبَأَنَا بْن عَبَّاس أَنْ سَعَد بْنَ عَبَادَة رَضَى الله عَنهُم أَخَابَني سَاعَدَة تُوفِيت أُمَّه وَهُو غَائبٌ فَأَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّ أَمِّي تُوفِيَّتُ وَأَنَّا عَائِبٌ ءَنَّهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِن تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَانَّى أَشْهِدُكَ أَنَّ حَامُطَى الْخُرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا إ الله تَعَالَى (وآتُوا اليَّتَامَى أَمُوالَهُمْ وَلَا تَتَبَدُّلُوا الْخَبِيثَ أ.والهم » بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْ كُلُوا أَمُّوالَهُمْ إِلَى أَمُّوالـكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً وَإِنْ خَفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسَطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكُحُوا مَاطَابَ لَـكُمْ مِنَ النَّسَاء) صَرَّتُنَا الْبُوالْيَكَان ٧٥٥ أَخْبَرَنَا شَعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِيُّ قَالَ كَانَ عُرُوهُ بِنَ النَّوْبِيرِ يَحَدَّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائَشَةَ

﴿ أَخَابِي سَاعِدَةً ﴾ أي واحدا منهم والغرض أنه أنصاري ساعدي و ﴿ المخراف ﴾ بكسر الميم المثمر

رَضَى اللهُ عَنْهَا (وَإِنْ خَفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكُمُوا مَاطَابَ لَـكُمُ مَنَ النَّسَاء) قَالَ هِيَ اليَّتيمَةُ فِي حَجْرُولَيُّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالَهَا وَمَالْهَا وَيُريدُ أَنْ يَتَزُوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّة نَسَائُهَا فَنَهُو اعَنْ نَكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُو الْهَنَّ فى إِنْكَالِ الصَّـدَاقِ وَأَمرُوا بِنَكَاحِ مَنْ سُوَاهُنَّ مِنَ النَّسَاءُ قَالَتْ عَائَشَـةُ ثُمُّ استَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَ يَسْتَفْتُو نَكَ فِي النَّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ) قَالَتْ فَبَيِّنَ اللَّهُ فِي هٰذِه أَنّ اليِّتيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالُ وَمَالُ رَغَبُوا فِي نَـكَاحِهَا وَلَمْ يُلْحَقُوهَا بِسُنْتُهَا با كَمَالِ الصَّدَاقِ فَاذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قَلَّةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَركُوهَا وَالْتَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النَّسَاءِ قَالَ فَكَمَا يَتْرَكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكُحُوهَا إِذَا رَغَبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاق

قوله تعالى «وابتلوا اليتامى» الاية

بِ بَ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَى إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ فَانْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا فَانْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا

و ﴿ عنها ﴾ في بعضها عليها أي مصروفة على مصلحتها . قوله ﴿ بأدنى من سنة نسائها ﴾ أي بأقل من

أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنيًّا فَلْيَسْتَعْفَفْ وَمَنْ كَانَ فَقيرًا فَلْيَا كُلْ بِالْلَغْرُوف فَاذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمَ أَمُوَ اَلْهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسيبًا للرَّجَال نَصيبٌ عَاتَرَكَ الْوَالدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَللنَّسَاء نَصِيبٌ مَّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مَنَّا قَلَّ منْهُ أَوْ كُثَرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ) حَسيبًا يَعْنَى كَافيًا إ عَمَا لَلْوَصِيَّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ عَمِ الوصِي حَرَثُنَا هَارُونَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيد مَوْلَى بَنِي هَاشِم حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُجُويْرِيَةَ ٢٥٧٦ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنْ عَمْرَ تَصَدَّقَ بَال لَهُ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَكَانَ يَقَالُ لَهُ ثَمَنْ وَكَانَ نَخْـلاً فَقَالَ عُمْرُ يَارَسُولَ الله إنَّى اسْتَفَدْتُ مَالًا وَهُوَ عندى نَفيسْ فَأْرَدْتُ أَنْ أَتَصَـدَّقَ بِه فَقَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّق بأَصْله لاَيْبَاعُ وَلا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ وَلَكُنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ فَصَدَقَتُهُ ذَلِكَ في سَبِيلِ الله وَفي الرَّقَاب

مهر مثل قراباتها ولفظ ﴿ با كمال الصداق ﴾ بيان للالحاق بسنتها ومرفى كتاب الشركة و ﴿ العمالة ﴾ بضم المهملة وخفة الميم رزق العاملأى تقدير حق سعيه وأجر مثلة . قوله ﴿ هرون ﴾ بن الأشعث بالمعجمة ثم المهملة ثم المثلثة أبو عمر ان الهمدانى و ﴿ أبو سعيد ﴾ هو عبدالرحمن بن عبدالله الحافظ مات سنة سبع و تسعين ومائة و ﴿ صخر ﴾ بفتح المهملة وسكون المعجمة ﴿ ابن جويرية ﴾ مصغر الجارية بالجيم و هو من الاعلام المشتركة البصرى . قوله ﴿ ثمغ ﴾ بفتح المثلثة وسكون الميم

وَالْمَسَاكَين وَالضَّيْف وَا بْنِ السَّبيلِ وَلذى الْقُرْبَى وَلاَجْنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهُ أَنْ ٢٥٧٧ يَأْكُلُ منْـهُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُوكِلُ صَـديقَهُ غَيْرَ مُتَمُوِّلٌ بِهِ صَرْبُنَا عَبَيْدُ بِنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هَشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (وَمَنْ كَانَ غَنيًا فَلْيَسْتَعْفْفُ وَمَنْ كَانَ فَقيرًا فَلْيَأْ كُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قَالَتْ أُنْزِلَتْ في وَالى الْيَتِيمِ أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِه إَذا كَانَ مُعْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِه بِالمَعْرُوفِ التعدير من لم الله تَعَالَى ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّا الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّا ٢٥٧٨ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا) صَرَبُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدالله قَالَ حَدَّثَني سُلَمَانُ بْنُ بَلَالَ عَنْ تَوْرِ بْنِ زَيْدِ الْمَدَنّي عَنْ أَبِي الْغَيْثَ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنْبُوا السَّبْعَ المُو بِقَاتَ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ وَمَاهُنَّ قَالَ الشَّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْس الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُّ وَأَكُلُ الرَّبَا وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْف

وبالمعجمة وأما وجه مطابقة الحديث للترجمة فمن جهة أن المقصود جواز أخذ الآجرة من مال اليتيم لقول عمر: لا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف. قولة (عبيد) مصغر العبد (ابن اسهاعيل) مر فى الحيض. قوله ( بقدر ماله ) أى إذا كان وليا لليتامى يا خذ من كل و احد منهم بالقسط وفى بعضها ماله بفتح اللام أى بقدر الذى له من العبلة و ( بالمعروف ) بيان له. قوله ( ثور ) بلفظ الحيوان المشهور ( ابن زيد ) الديلي المدنى و ( أبو الغيث ) مرادف المطر اسمه سالم مولى ابن مطيع القرشي تقدما فى باب الاستقراض قوله ( الموبقات ) أى المهلكات و ( التولى ) الفرار عن القتال

وَقَذْفُ الْمُعْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاخُوا الله تَعَالَى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَ مُمْ خَيْرٌ ﴿ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ اللّهِ عَنِيزٌ حَكَيْمٌ لَأَعْنَتَكُمْ لَأَحْرَجَكُمْ وَصَيَّقَ وَعَنَتْ خَضَعَتْ وَقَالَ لَنَا اللّهَ عَزِيزٌ حَكَيْمٌ لَأَعْنَتَكُمْ لَأَحْرَجَكُمْ وَصَيَّقَ وَعَنَتْ خَضَعَتْ وَقَالَ لَنَا اللّهَ عَزِيزٌ حَكَيْمٌ لَا عَنْ اللّهَ عَنْ نَافِعِ قَالَ مَارَدًا ابْنُ عُمْرَ عَلَى أَحَد وَصِيَّةً سَلَيْمَانُ حَدَّا أَنْ يَعْتَمَعَ إِلَيْهِ نَصَحَاقُهُ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ أَحَبَّ الْأَشْيَاء إِلَيْهِ فِي مَالِ اليَتِيمِ أَنْ يَعْتَمَعَ إِلَيْهِ نَصَحَاقُهُ وَكَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئلَ عَنْ شَيْء مِنْ أَمْرِ وَاللّهُ يَعْمَلُ النَّذِي هُو خَيْرٌ لَهُ وَكَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئلَ عَنْ شَيْء مِنْ أَمْرِ اللّهَ يَعْمَعُ اللّهُ يَعْمَلُ الْمُسْدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَقَالَ عَطَاء فِي يَتَامَى الصَّغِيرُ وَاللّهَ يَعْمَلُ الْمُسْدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَقَالَ عَطَاء فِي يَتَامَى الصَّغِيرُ وَالنَّكِيرُ يَنْفُقُ الوَلِيُّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانَ بَقَدْرِه مِنْ حَصَّتِهِ وَالْكَبِيرُ يَنْفُقُ الوَلِيُّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانَ بَقَدْرِه مِنْ حَصَّتِهِ الْمَلْكِمَ لِلْهُ فَاللّهُ وَنَظَرِ التَعْمَلُ اللّهُ وَلَاكًانَ صَلَاحًا لَهُ وَنَظُرِ اللّهُ وَنَظَرِ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ الْمُعْمَ إِذَا كَانَ صَلَاحًا لَهُ وَنَظَرِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَ الْمَالَاقُ الْمَالَ الْمَلْمُ وَالْمَالَ عَلَامً اللّه وَنَظُرِ اللّهُ اللّهُ وَلَعْلَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالُ الْمَالِقُ الْمُ الْمُعْرَالُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الأُمِّ وَزُوْجِهَا لِلْيَتِيمِ صَرْبُنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ٢٥٧٩

يوم ازدحام الطائفتين و ﴿ الزحف ﴾ هو الجيش الذين يزحفون الى العدو و ﴿ الغافلات ﴾ بالفاء أى غافلات عما نسب اليهن من الزنا ونحوه أى البريئات منه . قوله ﴿ سليمان ﴾ أى ابن حرب ضد الصلح وقال بلفظ « قال » لانه لم يذكره على سبيل النقل والتحميل. قوله ﴿ فينظروا ﴾ و فى بعضها فينظرون بالنون أى فهم ينظرون و ﴿ يتامى الصغير والكبير ﴾ أى الوضيع والشريف و ﴿ يقدره ﴾ أى يقدر الانسان اللائق بحاله و فى بعضها مقدر حصته ﴿ باب استخدام والشريف و ﴿ يقدره ﴾ أى يقدر الانسان اللائق بحاله و فى بعضها مقدر حصته ﴿ باب استخدام

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِينِ عَنْ أَنْسَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَادُمْ فَأَخَدَ أَبُو طَلْحَة بَيدى فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّ أَنْسًا غُلَامْ كَيْسُ فَلْيَحْدُمْكَ قَالَ فَخَدَمْتُهُ فَي السَّفَر وَ الحَضَر مَاقَالَ لِي الشَّيْء صَنْعَتْه لِمَ صَنْعَتْه لِمَ صَنْعَتْه لِمَ صَنْعَتْه لِمَ مَا قَالَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ هَذَا هَكَذَا وَلَا لَشَيْء مَا قَالَ لِي اللهِ عَلَيْه وَسَلَمْ فَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ فَلْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ فَلْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ فَاللّهُ عَلَيْه وَسَلّمُ فَا اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْه وَلَا اللّهُ عَلَيْه عَلَيْه وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْه وَاللّهُ عَلَيْه عَلَيْه اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُو

اليتيم ﴾ قوله ﴿ يعقوب بن إبراهيم بن كثير ﴾ ضـد القليل الدورق مر فى الايمان و ﴿ أبو طلحـة ﴾ هو زوج ام أنس وفى الحديث بيان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضيلة أنس. قوله ﴿ أكثراً نصارى ﴾ فان قلت كان القياس أكثراً لأنصار قلت إذا أريد التفضيل أضيف الى المفرد النكرة أى أكثر كل واحد واحد من الأنصار. قوله ﴿ بيرحاء ﴾ مرأكثر وجوهه فى باب الذكاة على الأقارب. قال القاضى عياض: رواية المغاربة بضم الراء فى الرفع و بفتحها فى النصب

فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّ اللهَ يَقُولُ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفَقُوا مَّا يُحَبُّونَ) وَإِنّ أُحَبُّ أُمُوالِي إِلَىَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للله أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله فَضَعْهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ فَقَالَ بَعْ ذَلِكَ مَالٌ رَاجْحَ أَوْ رَايِحْ شَكَّ ابْنُ مَسْلَمَةً وَقَدْسَمُعْتُ مَا قَلْتَ وَإِنِي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينِ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ ذَٰلِكَ يَارَسُولَ الله فَقَسَمُهَا أَبُو طَائِحَةً فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَعَبْـدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَيَعْيَى بْنُ يَعْيَى عَنْ مَالِكَ رَايِحْ حَدَثْنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الرّحِيمِ أَخْبَرُنَا ٢٥٨١ رُوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرَّيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ دينَارِ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُـلًا قَالَ لرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّهُ تُو فَيَتُ أَينُفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعْمُ قَالَ فَانْ لَي مُخْرَافًا وَأَشْهِدُكُ أَنَّى قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا

ا إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهُو جَائِزٌ وَرَثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا جواز وقف المشاع

وبكسرها فى الجر مع الاضافة الى حاعلى لفظ حرف المعجم ، وقال أبوعبد الله الصورى : إنما هو بفتح الراء فى كل حال . قوله (شك ) أى فى أنه رابح بالموحدة أورايح من الرواح و (إسماعيل ) أى ابن أبى أو يس روى جزما من الرواح . قوله (روح ) بفتح الراء وبالمهملة (ابن عبادة ) فان قلت «بير حاء» كان علما مشهورا فلا يحتاج الى الحدودولكن المخراف اسم جنس فلا بد من التحديد

عَبْدُ الْوَارِثُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاء المَسْجِد فَقَالَ يَابَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطَكُمْ هَٰذَا قَالُوا لاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاء المَسْجِد فَقَالَ يَابَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطَكُمْ هَٰذَا قَالُوا لاَ وَالله لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى الله

الربي ين با أَنْ عَوْنَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَنْ عَمْرَ رَضَى الله عَهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ وَعَى الله عَمَرُ وَضَى الله عَهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ وَعَى الله عَهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ وَعَى الله عَهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ وَعَى الله عَمْرُ وَضَى الله عَهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ وَعَى الله عَمْرُ وَصَى الله عَهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ وَعَى الله عَمْرُ وَسَلَم فَقَالَ أَصَابَ أَرْضَا لَمْ أَصُبُ مَالاً وَتُصَدَّقَ عُمْرُ أَنَّهُ لاَ يُباعُ أَصْلُها وَلا يُوهَبُ وَلاَ يُوهِبُ وَلاَ يُورَثُ فِي الفَقَرَاءِ وَالفَّر بَي وَ الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ الله وَالضَّيْف وَا بْنِ السَّبِيلِ لاَ جَنَاحً عَلَى مَنْ وَالمَّ يَعْمُ وَفِي سَبِيلِ الله وَالضَّيْف وَا بْنِ السَّبِيلِ لاَ جُنَاحً عَلَى مَنْ وَالمَّ يَعْمُ وَفَى سَبِيلِ الله وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لاَ جُنَاحً عَلَى مَنْ وَالمَّ يَعْمُ وَلَا عُرَمُ مُتَمَول فيه وَلِيها أَنْ يَأْكُمَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعَمَ صَديقًا غَيْرَ مُتَمَوّل فيه وَالمَنْ الله وَالضَّيْفِ وَالضَّيْفِ وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ وَالْضَيْفِ وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ وَالْفَقِيرِ وَالْفَيْدِ وَالْفَقِيرِ وَالْفَقِيرِ وَالْسَلَيْلِ لاَ عَلَى مَنْ اللّهُ وَلَافَقِيرِ وَالْفَقِيرِ وَالْفَيْرِ وَلَافَقِيرِ وَالْفَقِيرِ وَالْفَقِيرِ وَلَافَقُولُ اللّهُ عَلَى وَلَافَقِيمِ وَالْفَقِيرِ وَالْفَقِيرِ وَالْفَقِيرِ وَالْفَقِيلِ وَالْفَقِيلِ وَالْمَالِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَافِي وَلَالْفَقِيلِ وَالْفَقِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

قلت تعين باضافته الى المنصرف اذ لم يكن له ثم سواه . قوله ﴿ أبو التياح ﴾ بفتح الفوقانية وشدة التحتانية وبالمهملة اسمه يزيد والرجال كلهم بصريون . قوله ﴿ بنى النجار ﴾ بفتح النون و تشديد الجيم . فان قلت الطلب يستعمل بمن فالقياس أن يقال لا نطلب ثمنه إلا من الله تعالى ، قلت معناه لا نطلب ثمنه من أحد ولكنه مصروف الى الله تعالى والاستثناء منقطع أو معناه لا نطلب إلا مصروف الى الله تعالى ومر الحديث بتمامه فى باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية . قوله ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ﴿ ابن زريع ﴾ مصغر الزرع و ﴿ عبد الله بن عون ﴾ مشركى الجاهلية . قوله ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ﴿ ابن زريع ﴾ مصغر الزرع و ﴿ عبد الله بن عون ﴾

ابن عُون عَن نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ أَنْ عُمْرَ رَضَى اللهُ عَنهُ وَجَدَ مَالًا بَخْيْبَرَ فَأَتَى النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ إِنْ شَئْتَ تَصَدَّقْتَ بَهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَذِي القُرْبَى وَالصَّيْفِ 4010 ا ب وَقْفِ الْأَرْضِ للْسَجِدِ صَرَبُنَا إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وقف الارض قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكُ رَضَيَ اللَّهُ عَنْــهُ لَمَّا قَدَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَيْنَةُ أَمْرَ بِالْمُسْجِدِ وَقَالَ يَابَني النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لا وَاللَّهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَـهُ إلاَّ إِلَى اللهِ باب وَقْفِ الدُّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ قَالَ الزَّهْرِيُّ فيمن جَعَلَ ٱلْفَ دِينَارِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدَفَعَهَا إِلَى غَـلاَم لَهُ تَاجِر يَتْجُرُ بِهَا وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَـدَقَةً لِلْسَاكِينِ وَالْأَقْرَ بِينَ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رَبْحِ ذلكَ الْأَلْف شَيْئًا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رَبِحُهَا صَدَقَة فِي الْمُسَاكِينِ قَالَ لَيْسَ لَهُ

بفتح المهملة وبالنون و ﴿ إسحق ﴾ قال الـكلاباذي هو إما الحنظلي و إما الكوسج و ﴿ عبالصمد ﴾ هو التنوري و ﴿ أبوه عبدالوارث و ﴿ الـكراع ﴾ هو الخيل و ﴿ العرض ﴾ المتاع و ﴿ الصامت ﴾ النقد و قال محمد بن الحسن الشيباني: لا يجو زحبس الكراع . قوله ﴿ وإن لم يكن ﴾ شرط على سبيل المبالغة أي

أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا صَرْتُكُ مُسَدُّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنَى حَدَّثَنَا عَبَيدُ الله قَالَ حَدَّثَنَى نَافَعَ ٢٥٨٦

عَنِ أَبْنِ عُمْرَ رَضَى الله عَنهُمَا أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسَ لَهُ فَى سَبِيلِ الله أَعْطَاهَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَمْرُ أَنَّهُ قَدْ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَمْرُ أَنَّهُ قَدْ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْحُمِلَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَهَا فَقَالَ لَا تَبْتَعْهَا وَقَفْهَا يَبِيعُهَا فَسَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَهَا فَقَالَ لَا تَبْتَعْهَا وَلَا تَرْجَعَنَ فَى صَدَقَتَكَ

تنة الله ما أَنْ الله عَن الْأَعْرَجِ عَن أَبِي هُرَيْنَ عَبْدُ الله بَنْ يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مَالِكُ عَنْ الله عَن أَبِي الرِّنَاد عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنْ أَنَّ رَسُولَ الله

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقْتَسِمْ وَرَثَتِي دِينَارًا مَاتَرَكُتُ بَعْدَ نَفَقَه نَسَانِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقْتَسِمْ وَرَثَتِي دِينَارًا مَاتَرَكُتُ بَعْدَ نَفَقَه نَسَانِي مَنْ عَلَيْهِ وَسَدَقَةٌ صَرَتُنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ٢٥٨٨

نَافِعِ عَنِ الْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلَيْهُ وَيُوكُلُ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلُ مَالًا

الاشتراطان للمستراط إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِثُرًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلاَء المُسْلِمِينَ

هل له أن يأكل و إن لم يجعل ربحها صدقة فقال الزهرى ليس له وإن لم يجعل . قوله (رسول الله صلى الله عليه وسلم) بالرفع وفى بعضها بالنصب و (وقفتها) أى فى السوق بمن يريد . قوله (عاملى) أى خليفتى . الخطابى : قال ابن عيينة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فى معنى المعتدات ما دم فى الحياة لانهن لا يجوز لهن أن ينكحن أبدا فأجريت لهن النفقة و تركت حجرهن لهن للسكنى وأما (ومئونة عاملى) فهوأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من الصفايا التي كانت له كفدك ونحوه نفقته ونفقة أهله ويصرف الباقى فى مصالح المسلمين ( باب اذا وقف أرضا أو

وَاْوْقَفَ أَنَسُ دَارًا فَكَانَ إِذَا قَدَمَهَا نَوْلَمَا وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ وَقَالَ للمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مَضَرَّةً وَلاَمُضَرِّ بَهَافَانِ اسْتَغْنَتْ بِرَوْجِ فَلَيْسَ لَمَا حَقُّ وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكُنَى لَذُوى الْحَاجَة فَلَيْسَ لَمَا حَقُّ وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكُنَى لَذُوى الْحَاجَة مِنْ آلِ عَبْدِ الله وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَنْ مُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَنْ مُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَنْ مُنَا لَكُ عَبْدِ الله وَقَالَ عَبْدَ الله وَقَالَ وَضَى الله عَنْهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَفَرَ رُومَةً فَلَهُ الْجَنَّةُ فَهَوْرُتُهَا أَلَسْتُمْ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ الْجَنَّةُ فَهَوْرُتُهَا أَلَسْتُمْ قَالُ مَنْ جَهَّرَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَهَوْرُتُهُمْ قَالَ فَصَدَّةُ وَهُ بَيَ

أو بئرا اشترط وكلمة وأو وللاشعار بان كل واحد هنها يصاح للترجمة وإن كان بالواو فمعناه اذا وقف بئرا واشترط. قوله (المردودة) أى للطلقة وأن تسكل بفتح الهمزة و (عبدان) بفتح المهملة وسكون الموحدة اسمه عبد الله و (أبوه) عثمان بن جبلة بفتح الجيم والموحدة و (أبو السحاق) السبيعي و (أبو عبد الرحمن السلمي) بضم المهملة وفتح اللام مقرى الكوقة عبد الله ابن حبيب ضد العدو مات سنة خمس ومائة . قوله (أثشدكم) يقال نشدت فلانا أنشده اذا قلت له نشدتك الله أى سألتك بالله كأنك ذكرته إياه . قوله (رومة) بضم الراء وسكون الواو كان ركية ليهودي يبيع المسلمين ماءها فاشتراها منه عثمان رضى الله عنه بعشرين ألف درهم و (التجهيز) يهيئة جهاز السفر و (جيش العسرة) جيش غزوة تبوك جهزه عثمان في تلك الغزوة تسعائة وخمسين بعيرا وأتم الألف بخمسين فرسا . وأما دلالته على الترجمة فمن جهة تمام القصة وهوأنه قال

قَالَ وَقَالَ عُمَرُ فِي وَقْفِهِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهُ أَنْ يَا كُلَ وَقَدْ يَلِيهِ الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ فَهُوَ وَاسْعُ لَكُلِّ

إِلَّا إِلَى الله

الْقُوْمَ الْفَاسِقِينَ) وَقَالَ لِي عَلَى بُنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي وَالْمَدَةَ عَنْ مُحَدَّد بْنِ أَبِي القَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلْكُ بْنِ سَعِيد بْنِ جَبْيرِ عَنْ أَبِيهِ وَالْمَدَةَ عَنْ مُحَدِّي بْنِ مَعْ مَعْ مَيْمِ الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ ا

دلوی فیها كدلاء المسلمین . قوله ﴿ ابن أبی زائدة ﴾ من الزیادة واسمه خالد الهمدایی مات قاضیا بالمدائن سینة ثلاث و ثمانین و ﴿ محمد بن أبی القاسم ﴾ الطویل و ﴿ عبد الملك بن سعید بن جبیر ﴾ مصغر الجبر ضدالكسر الاسدی الكوفی روی همنا ابن أبی زائدة عن عبد الملك بو اسطة ابن أبی القاسم و بروی عنه فی غیر هذا المسكان بدون الواسطة . قوله ﴿ تمیم الداری ﴾ ینسب الی الدار و هو بطن من لخم بالمهجمة و یقال الداری للمطار و لرب النعم، كان نصر انیا فأسلم سنة تسع و سكن المدینة و بعد قضیة عثمان انتقل الیالشام و كان يختم القرآن فی ، كعة روی الشعبی عن فاطمة بنت قیس أنها سمعت النبی صلی الله علیه وسلم فی خطبة خطبها وقال فیها حدثنی تمیم فذكر خبر و شدة المهملة . قوله ﴿ نحوصا ﴾ أی مخططا بخطوط طوال رقاق كالخوص أی ورق النحل و المراد و شدة المهملة . قوله ﴿ نحوصا ﴾ أی مخططا بخطوط طوال رقاق كالخوص أی ورق النحل و المراد من الشهادة همنا الهمین و التحقیق فیه وظیفه تفسیریة قال فی الكشاف : وزن الجام المنقوش من الشهادة همنا الهربری : قال آبو عبد الله : لا أعرف لهذا الاسناد حسنا و إنما أدخلته فی الباب لاخرج الحدیث و قال محمد بن أبی القاسم لا أعرف كهذا الاسناد حسنا و إنما أدخلته فی الباب لاخرج الحدیث و قال محمد بن أبی القاسم لا أعرفه كما أشتهی قلت له رواه غیر محمد بن أبی القاسم لا أعرفه كما أشتهی قلت له رواه غیر محمد بن أبی القاسم لا أعرفه كما أشتهی قلت له رواه غیر محمد بن أبی القاسم لا أعرفه كما أشتهی قلت له رواه غیر محمد بن أبی القاسم لا أعرفه كما أشتهی قلت له رواه غیر محمد بن أبی القاسم لا أعرفه كما أشتهی قلت له رواه غیر محمد بن أبی القاسم لا أعرفه كما أشتهی قلت له رواه غیر محمد بن أبی القاسم لا أعرفه كما أشتهی قلت له رواه غیر محمد بن أبی القاسم الا أعرف كمان الاساد حسنا و إنما أبه كمان الاساد حسنا و إنما أبه كمانه كمان الاساد حسنا و إنما أبه كمانه كمان

هٰذِهِ الآيةُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ)

و ٢٥٩٠ م الله و قضاء الوصى ديون الميت بغير تحضر من الورثة صرفنا مُحَدَّد بن سَابق أَو الْفَصْلُ بن يَعَقُوبَ عَنْهُ حَدَّثَنَا شَيْبَانَ أَبُو مُعَاوِيَّةً عَن فرَاسِ قَالَ قَالَ الشُّعَبُّي حَدَّثني جَابِر بن عَبْد الله الأنصاري رَضَي الله عَنهما أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يُومَ أُحُد وَتَرَكَّ سَتَّ بَنَاتَ وَتَرَكَّ عَلَيْهُ دَيْنًا فَلَمَّا حَضَرَ جَدَاد النُّخُلِ أَتَيْتَ رَسُولَ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتَ يَارَسُولَ الله قَدْ عَلَمْتَ أَن وَ الدى اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُد وَ تَرَكَ عَلَيْه دَيْنًا كَثيرًا وَإِنَّى أُحبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ قَالَ اذْهَبْ فَبَيْدْرْ كُلُّ تَمْر عَلَى نَاحَيْتِه فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعُوْتُهُ فَلَدًّا نَظَرُوا إِلَيْه أُغْرُوا بِي تَلْكُ السَّاعَةَ فَلَنَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمْهَا بَيْدُرَا ثَلَاثُ مِنَاتُ ثُمْ جَلُسَ عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ ادْعُ أَصْحَابِكَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدِّي اللهُ أَمَانَةَ وَالدي وَأَنَا وَالله رَاضِ أَنْ يُؤَدِّيَ اللهُ أَمَانَةَ وَالدي وَلا أَرْجِعَ

أبى القاسم؟ قال لا، وكان على بن عبد الله يستحسن هذا الحديث حديث محمد بن أبى القاسم وروى عنه أبو أسامة إلا أنه ليس بمشمور . قوله (محمد بن سابق) بالمهملة وبالموحدة أبو جعفر التميمي البغدادي مات سنة ثلاث عشرة وما ثنين و (الفضل) بسكون المعجمة ابن يعقوب الرخامي بالمعجمة مرفى البيع و (فراس) بكسر الفاء وخفة الراء و بالمهملة ابن يحيى فى الزكاة . قوله (بيدر) أمر أى اجمع في موضع واحد والبيدر المسكان الذي يداس فيه الطعام و (أغروا بي) مشتق من الاغراء وهو فعل ما لم يسم فاعله أى هيجوا يقال غرى بكذا اذا لهج به وأولع به . قوله (جلس عليه) فان

إِلَى أَخُو اتِي بَتَمْرَة فَسَلَمَ وَاللّهِ الْبِيَادِرُ كُلُّهَا حَتَى أَنِي أَنْظُرُ إِلَى الْبِيَدَرِ الّذِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ عَرْةً وَاحدَةً

قلت قال فى الاستقراض فجده بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت له سبعة وعشرون وسقا فما وجه الجمع بينهما إقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسحتى أدى الديون ثم ذهب الى منزله فجد الفاضل على الدين بعد رجوعه وأما سائر الاختلافات فقد مرجوابه فى آخر الصلح والله تعالى أعلم



## المالية المالي

## كتاب الجهاد والسر

وَاللّٰهِ اللّٰهِ فَاسْدَهُمْ وَأَمْوَ الْمُمْ الْحَالَةُ وَاللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ الله فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فَى التَّوْرَاةِ وَالْانْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بَعَهْدِهِ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فَى التَّوْرَاةِ وَالْانْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بَعَهْدِهِ مَنَ اللّه فَاسْتَبْشُرُوا بَبَيْعَكُمُ اللَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ) إلى قَوْله (وَبَشّر المُؤْمنين) قَالَ مِنَ اللّه فَاسْتَبْشُرُوا بَبَيْعَكُمُ اللَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ) إلى قَوْله (وَبَشّر المُؤْمنين) قَالَ مَن الله فَاسْتَبْشُرُوا بَبَيْعَكُمُ اللَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ) إلى قَوْله (وَبَشّر المُؤْمنين) قَالَ مَنْ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ مِن عَبَّاسِ الْحَدُودُ الطَّاعَةُ صَرَّتُ الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ

## نَيْ النَّالِجُ الْجُرِيْنَ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كتاب الجهاد والسير

وهو مصدر جاهدت العدو اذا قاتلته ببذل كلواحد منهما جهده أى طاقته فى دفع صاحبه ، وبحسب الاصطلاح قتـال الكفار لتقوية الدين و ﴿ السير ﴾ بكسر السين جمع السيرة وهى انطريقة يقال إنها منسار بسير وترجموه بها لأن الأحكام المذكورة فيه متلقاة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزواته . قوله ﴿ الحسن بن الصباح ﴾ بشدة الموحـدة مر فى أول الايمان و ﴿ محمد

ابنسابق عنداللاحق مرآنفا و (مالك بن مغول بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الواو فى أول الوصاياو (الوليد بن العيزار) بفتح المهملة وإسكان التحتانية و بالزاى شم الراء و (أبو عمر والشيباني) بفتح المعجمة هو سعد بن إياس تقدما فى كتاب مو اقيت الصلاة معشر ح الحديث فان قلت تقدم فى كتاب الإيمان أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى الاسلام خير ؟ فقال تطعم الطعام وأى الاسلام أفضل إفقال: من سلم المسلمون من لسانه . قلت: أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحل بما يوافق غرضه أو بالوقت أو بالنسبة الى بعض الأشياء . قوله (لاهجرة) فان قلت ثبت فى الحديث لا تنقطع الهجرة ما قو تل الكفار ، قلت المراد الهجرة من مكة الى المدينة وأما الهجرة من المواضع التي لا يتأتى فيها أمر الدين فهى واجبة اتفاقا. الخطابي: كانت الهجرة على معنيين أحدهما أنهم اذا أسلموا أو أقاموا بين قومهم أوذوا فأمر وا بالهجرة الى دار الاسلام ليسلم لهم دينهم و يزول الأذى عنهم، والآخر الهجرة من مكة لأن أهل الدين بمكة كانوا قليلين ضعيفين وكان الواجب على من أسلم والآخر المهجرة من مكة لأن أهل الدين بمكة كانوا قليلين ضعيفين وكان الواجب على من أسلم أن يها جروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكى إن حدث حادث استعان بهم فى ذلك فلها فتحت

٢٥٩٣ حَرْثُنَّ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خَالَدُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بِنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائَشَةَ بِنْتَ طَلْحَة عَنْ عَائَشَةَ رَضَى الله عَنْهَ الله عَنْهَ الله عَنْهَ الله عَنْهَ الله عَمْلَ الْعَمَلَ الْعَمَلَ ٢٥٩٤ أَفَلَ لَكُنَّ أَفْضَلَ الْجُهَادِ حَبُّ مَبْرُورٌ حَرَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَكُنَّ أَفْضَلَ الْجُهَادِ حَبُّ مَبْرُورٌ حَرَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَفْضَلَ الْجُهَادِ حَبُّ مَبْرُورٌ حَرَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَ نَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَخْمَدَدُ بْنُ جُحَادَةً قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَصِينَ أَنْ ذَكُو اَنَ حَدَّتُهُ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً رَضَى الله عَنْهُ حَدَّتُهُ قَالَ أَجْدَهُ لَل أَجْدُهُ وَلَا لَلهُ عَلَى عَمَلَ يَعْدَلُ الْجَهَادَ قَالَ لاَ أَجِدُهُ وَلَا لَقُهُ عَلَى عَمَلَ يَعْدَلُ الْجَهَادَ قَالَ لاَ أَجِدُهُ قَالَ هَلْ مَنْ مَنْ عَلَى عَمَلَ يَعْدَلُ الْجَهَادَ قَالَ لاَ أَجِدُهُ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْجُاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجَدَكَ فَتَقُومُ وَلاَ تَفْتُرَ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْجُاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجَدَكَ فَتَقُومُ وَلاَ تَفْتُو

مكة استغنى عن ذلك إذ كان معظم الخوف من أهلها فأمر المسلمون أن يقيموا في أوطانهم ويكونوا على أهبة الجهاد مستعدين لأن ينفروا إذا استنفروا الطبيى: كلمة لكن تقتضى مخالفة ما بعدها لما قبله أى المفارقة عن الأوطان المسهاة بالهجرة المطلقة انقطعت لكن الممارقة بسبب الجهاد باقية مدى الدهر فكذا المفارقة بسبب الجهاد بنية خالصة لله كلطب العلم والفرار بدينه ونحوذلك . النووى: تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بالفتح لكن حصلوه بالجهاد والذية الصالحة واذا طلبكم الامام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا ويحتمل العموم أى اذا استنفرتم الى الجهاد والى طلب العلم ونحوه . قوله إلى الجهاد فاخرجوا ويحتمل العموم أى اذا استنفرتم الى الجهاد واللي طلب العلم ونحوه . قوله خبيب شد العدو (ابن أبى عمرة) بفتح المهملة مر فى أول الحج و (المبرور) هوالذي لا يخالطه إثم والمقبول . فان قلت القياس أن يكون الحج مطلقا للرجال والنساء أفضل من الجهاد لأنه من أركان الاسلام وفرض عين . قلت الجهاد يتعين أولان فيمه نفعا متعديا أو المراد بعد حجة الاسلام ، وقال إمام الحرمين: فرض الكفاية عندى أفضل من فرض العين ، ومر فى الايمان . قوله مر فى الجنائر و (محمد بن جحادة) بضم الجيم وخفه المهملة الأولى فى الاجارة فى باب كسب مر فى الجنائر و (محمد بن جحادة) بضم الجيم وخفه المهملة الأولى فى الاجارة فى باب كسب البغى و ﴿ أبو حصين ﴾ بفتح المهملة الأولانية وكسرالثانية عثمان بن عاصم فى العلم و «ذكوان» البغى و ﴿ أبو حصين ﴾ بفتح المهملة الأولانية وكسرالثانية عثمان بن عاصم فى العلم و «ذكوان»

وَ تَصُومَ وَلَا تُفطرَ قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ فَرَسَ الْجَاهِدِ لَيَسَعُ ذَلكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ فَرَسَ الْجَاهِدِ لَيَسَعَنُ فَي طَوَله فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَات

ا أفضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقُولُهُ أنض الناس تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلَّكُمْ عَلَى تَجَارَة تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ الْهِم تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأُمْوَالِكُمْ وَأُنْفُسِكُمْ ذَٰلكُمْ خَيرْ لَكُمْ إِنْ كَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَعْفُرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَيُدْخَلَّكُمْ جَنَّات تَجْرَى من تُحْتَمَا الْأَنْهَارُ وَمُسَاكِنَ طَيِبَةً فِي جَنَاتِ عَدْنَ ذَلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ عَدْنُنَا هُوهُ ٢ أُبُو الْمَيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزَّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثَى أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّتُهُ قَالَ قيلَ يَارَسُولَ الله أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمُ مُؤْمِن يَجَاهِدُ في سبيل الله بَنفسه وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنَ فِي شَعْبِ مِنَ الشَّعَابِ يَتَّقِى اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ من شره حَدِّثُ أَبُو الْمِيَانِ أَخْبَرِنَا شَعَيْبُ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ أُخْبَرِنِي سَعِيدُ ٢٥٩٦

بفتح المعجمة أبوصالح السمان فى الايمان . قوله (ليستن) من الاستنان وهو العدو . الجوهرى: هو أن يرفع رجليه و يطرحهما معا و (الطول) بكسر الطاء و فتـح الواو الحبـل الذى يطول للدابة فترعى فيـه و (حسنات) بالنصب . قوله (عطاء بن يزيد) من الزيادة و (الشعب)

ا بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة قَالَ سَمْعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْجُاَهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمْثَلِ الصَّامِمِ الْقَامِم وَتُوكَّلُ اللهُ لِلْهُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بَأَنْ يَتُوفَالُهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا

مَعَ أُجر أَوْ عَنيمَة

الدعاء الجاد في الله وَالله عَلَمُ الله عَلَى الله عَنْ مَالك عَنْ مَالك عَنْ إسْحَاقَ الدعاء الجاد والسَّمَادة للله بن يُوسُفَ عَنْ مَالك عَنْ إسْحَاقَ السَّمَادة في بَلَد رَسُولك حَرْثُ عَبْدُ الله بن يُوسُفَ عَنْ مَالك عَنْ إسْحَاقَ ابْنَ عَبْد الله بن أَبِي طَلْحَة عَنْ أَنَس بن مَالك رَضِي الله عَنْهُ أَنّه سَمّعه يَوْدُلُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَام بنت مَلْحَانَ وَتُطعَمُهُ وَكَانَتُ أُمُّ حَرَام تَحْتَ عَبَادَة بن الصَّامَت فَدَخَلَ عَلَيْهَا مَلْحَانَ وَتُطعَمُهُ وَكَانَتُ أُمُّ حَرَام تَحْتَ عَبَادَة بن الصَّامَت فَدَخَلَ عَلَيْهَا مَلْهُ الله مَدْخُلُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالله مَدُخُلُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالله مَدْخُلُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَالله مَدْخُلُ عَلَيْهَا وَسَلَّمُ وَاللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا الله عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللّهُ مَنْ الصَّامَة فَذَخُلُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ وَاللّهُ مَنْ الصَّامَة فَذَخُلُ عَلَيْهَا وَسَلَّمُ وَاللّهُ مَنْ الله الله عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللّهُ مَنْ الصَّامَة فَذَخُلُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ الصَّامَة فَذَخُلُ عَلَيْهَا وَاللّهُ مَالِكُ وَسُولُ الله الله وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا

الطريق في الجبل وفيه إشارة الى أن الحلوة والانقطاع أفضل من الاختلاط بالناس. قالوا: معناه هو من أفضل الناس و إلافالعلماء أفضل وكذا الصدية ون و لفظ (والله أعلم بمزيجاهد في سبيله) وقع جملة معترضة و (توكل الله) أي ضمن الله بملابسة التوفي إدخال الجنة و بملابسة عدم التوفي في الرجوع بالاجر والغنيمة يعني لا يخلو من الشهادة أوالسلامة فعلى الأول يدخل الجنة بعد الشهادة في الحال ، وعلى الشاني لا ينفك عن أجر أو غنيمة مع جواز الجمع بينهما فهي قضية مانعة الخلولا مانعة الجمع ومر في باب الجهاد من الايمان تحقيقات فيه . قوله (أم حرام) ضد الحلال (بنت ملحان) بكسر الميم وسكون اللام و بالمهملة وبالنون الانصارية النجارية خالة أنس بن مالك زوجة عبادة بضم المهملة وخفة الموحددة ابن الصامت وقد مر في باب علامات الايمان . قوله

رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْعَمْتُهُ وَجَعَلَتْ تَفْلَى رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحَكُكُ يَارَسُولَ الله قَالَ نَاسَ مِنْ أُمَّتَى عُرضُوا عَلَىَّ غُزَاةً في سَبيل الله يَرْكُبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأُسرَّة أَوْ مثلَ الْمَلُوكُ عَلَى الْأُسرَّة شَكَّ إِسْحَاقَ قَالَت فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله ادْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَني منهُمْ فَدْعًا لَهَا رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْه وسَلَّمُ ثُمَّ وضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحَكُكُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَا قَالَ فِي الْلُوْلِ قَالَتْ فَقُلْتَ يَارَسُولَ الله ادْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنَى مَنْهُمْ قَالَ أَنْتُ مِنَ الْأُوْلِينَ فَرَكَبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابُّهَا حين خرجت من البحر فهلكت

(تفلى) بفتح الفوقانية وإسكان الفاء وكسر اللام تفتش القمل من رأسه وتقتله و (الثبج) بالمثلثة والموحدة المفتوحتين وبالجيم الظهر والوسط و (ملوكا) هوصفة لهم فى الدنيا أى يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم. قوله (أنت من الأولين) يدل على أنه عرض فيها على غير الطائفة الأولى. اتفة وا على أنها كانت محرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عبد البر : كانت إحدى خالاته من الرضاعة ، وقال آخرون : كانت خالة لأبيه أو لجده لأن عبد المطلب كانت أمه من بنى النجار وفيه جواز فلى الرأس وقيل قتل القمل مستحب وجواز ملامسة الرأس للمحرم والخلوة بها والنوم عندها وأكل الضيف عند المرأة المنزوجة مما قدمته له ملامسة الرأس للمحرم والخلوة بها والنوم عندها وأكل الضيف عند المرأة المنزوجة مما قدمته له

وجواز ركوب البحرللنساء وكرهه مالك وجوازالضحك عندالفرح لأنه صلى الله عليه وسلم ضحك فرحاوسرورا بكون أمته تبق بعده متظاهرة وأمور الاسلام قائمة بالجهاد حتى فى البحروفيه معجزات إخباره ببقاء أمته بعده أصحاب الشوكة وأنهم يغزون وأنهم يركبون البحروأن أم حرام تعيش الى ذلك الزمن وأنها تكون منهم وقد وجد بحمدالله كاذلك واختلفوا فى أنه متى كانت الغزوة التى توفيت فيها أم حرام فقال البخارى ومسلم: إنها فى زمان معاوية وقال القاضى: قال أكثر أهل السير: إن ذلك كان فى خلافة عثمان فعلى هذا يكون معنى قولها فى زمن معاوية زمان غزوه فى البحر لا زمان خلافته وقال ابن عبد البر: إن معاوية غزا تلك الغزوة بنفسه ﴿ باب درجات المجاهدين ﴾ قوله ﴿ هذه سبيلى ﴾ غرضه أن السبيل يذكر ويؤنث و ﴿ فليح ﴾ بضم الفاء وفتح اللام وسكون التحتانية وبالمهملة و ﴿ عطاء بن يسار ﴾ ضد اليمين . قوله ﴿ حقا ﴾ أى كالحق فان قلت الايمان المجرد يكفى فى دخول الجنة فلم ذكر الصلاة والصيام ﴿ قلت اهتماما بهما وبيانا لشرفهما كذكر جبريل وميكائيل بعد الملائكة . فان قلت لم ما ذكر الزكاة والحج وهما أيضا من أركان الاسلام ﴿ قلت وميكائيل بعد الملائكة . فان قلت لم ما ذكر الزكاة والحج وهما أيضا من أركان الاسلام ﴿ قلت

فَانَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةُ وَأَعْلَى الْجَنَّةُ أَرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمَنْهُ تَفَجَّرُأَ مَهُ الْجَنَّةُ وَالَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ عَرَثُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا مَوسَى حَدَّثَنَا مَوسَى حَدَّثَنَا مَوسَى حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءَ عَنْ سَمْرَةً قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلِينِ أَتِيانِي فَصَعِدًا بِي الشَّجَرَة فَأَدْ خَلانِي دَارًا هِي أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ إِمْ أَرْقَطُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّ مَنْهَا قَالاً أَمَّا هَذِهِ النَّهَ جَرَةً فَأَدْ خَلانِي دَارًا هِي أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ إِمْ أَرْقَطُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَ مَنْهَا قَالاً أَمَّا هَذِهِ النَّادُ وَلَا الشَّهَدَاء

مَا الله عَنهُ عَنِ النَّيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُ لَعَدُوةٌ فِي سَدِيلِ الله وَقَالُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنّة والدوة والدوة والدوة والدوة والدوة والدوة والدوة والدوة والدوة والدوقة والدوقة في سَدِيلِ الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَعَدُوةٌ فِي سَدِيلِ الله أَوْ رَوْحَةٌ الله عَنهُ عَنِ النَّهِ عَن النَّيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَعَدُوةٌ فِي سَدِيلِ الله أَوْ رَوْحَةٌ

الحلهما لم يكونا واجبين فى ذلك الوقت أو على السامع . قوله ﴿ أوسط الجنة ﴾ فان قلت أعلى الجنة كيف يحكون أوسطها ﴿ قلت المراد بالأوسط الأفضل وقيل النكتة فى الجمع بين الأعلى والأوسط لأنه أراد بأحدهما الحسى وبالآخر المعنوى وقيل لما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجهاد فى سبيل الله وعدمه فى دخول الجنة ورأى أن استبشار السامع بذلك لسقوط مشاق الجهاد عنه استدرك بقوله إن فى الجنة مائة درجة كذا وكذا وأما الجواب به فهو من الأسلوب الحكيم أى بشرهم بدخول الجنة بالايمان ولا تكتف بذلك بل زدعليهما بشارة أخرى وهو الفوز بدرجات بدخول الجنة بالايمان ، ولا تكتف بذلك بل زدعليها بشارة أخرى وهو الفوز بدرجات المشهداء وبل بشرهم أيضا بالفردوس . وفيه الحث على ما يحصل به أقصى درجات الجنان من المجاهدة مع النفس ، قال الله تعالى « وجاهدوا فى الله حق جهاده » . قال القاضى عياض : يحتمل أن تجرى الدرجات على ظاهرها محسوسا وأن تجرى على المعنى والمراد كثرة النعم وعظم الاحسان . تجرى الدرجات على ظاهرها محسوسا وأن تجرى على المعنى والمراد كثرة النعم وعظم الاحسان . قوله ﴿ صعدا بى ﴾ أى أصعدانى ومر الاسناد مع الحديث بطوله فى آخر كتاب الجنائز ﴿ وقاب

٢٦٠١ خَيْرِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيهَا صَرَّتُنَا إِبْرَاهِيم بنُ المُنْدُرِ حَدَّثَنَا مُحَدَّد بنُ فَلَيْحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلَالَ بْنِ عَلِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رضى الله عنه عن النَّبِي صَـلَّى الله عَلَيْه وَسَـلَّمَ قَالَ لَقَابُ قَوْس في الجَنَّة خَيْرَ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ وَقَالَ لَغَدُونَهُ أَوْ رَوْحَةٌ فَي سَبِيلِ الله ٢٦٠٢ خَيْرٌ مِنَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ صَرَبْنَ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابي حَازِمٍ عَن سَهِلِ بنِ سَعْدِ رَضَى اللهُ عَنْـهُ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَـّلُمُ قَالَ الرَّوْحَةُ وَالغَدُوَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنَ الدَّنْيَا وَمَافِيهَا منة المور الله الخُورُ الْعِينُ وَصَفَيْهُنَّ يَحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ شَدِيدَةُ سَوَاد الْعَينَ ٢٦٠٣ شَديدَةُ بِيَاضِ الْعَيْنِ وَزُوَّجْنَاهُمْ أَنْكُحْنَاهُمْ صَرَّتُنَا عَبْدُ اللَّهُ بِنُ مُحَمَّدَ حَدَّثَنَا

قوسين ﴾ أى قدر قوسين والقاب مابين المقبض و السية ولكل قوس قابان و ﴿ قبيصة ﴾ بفتح القاف وكسر الموحدة و باهمال الصاد . فان قلت الأفضل هو الأكثر ثوابا فما معناه همذا إذ لا ثواب للدنيا قلت أى أفضل من صرف ما فى الدنيا كلها وقيل معناه إن ثواب أيهما كان خير من نعيم الدنيا كلها لو ملكها إنسان لأنه زائل و نعيم الآخرة باق . قوله ﴿ الحور ﴾ وهو جمع الحوراء وهو كما أنه جمع لها جمع أيضا اللاحور وكذلك العين . الجوهرى : الحوراء بفتح الواوشدة بياض العين فى شدة سوادها ورجل أعين إذا كان واسع العين والجمع أعين : قوله ﴿ معاوية بن عمر و ﴾ الأزدى البغدادى مر فى

مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حَمَيْا. قَالَ سَمَعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك

الله عنه الله الله عنه الله ع

الجمعة فى باب إذا نفر وروى عنه البخارى ثمة بلا واسطة . قوله ﴿ وله عند الله خير ﴾ أى ثواب والجملة صفة لعبد و ﴿ أَن له الدنيا ﴾ بفتح أن عطفا على أن يرجع و بالكسر على أنها جملة حالية . قوله ﴿ قيد ﴾ قال بعضهم وقع فى النسخ قيده و انماهو قد بكسر القاف و شدة الدال لاغير وهو السوط المتخذ من الجلد الذى لم يدبغ ومن رواه قيده بزيادة الياء أى مقداره فقد صحف . أقول لا تصحيف إذ معنى الكلام صحيح ولاضرورة اليه . سلمنا أن المراد القد وغاية ما فى الباب أن يقال قلب إحدى الدالين ياء وذلك كثير وفى بعضها قيد بدون الاضافة إلى الضمير مع التنوين الذى هوعوض عن المضاف اليه ﴿ ريحا ﴾ أى عطر ا وطيبا و ﴿ النصيف ﴾ بفتح النون وكسر الصاد و بالفاء الخار . قوله المضاف اليه ﴿ ريحا ﴾ أى عطر ا وطيبا و ﴿ النصيف ﴾ بفتح النون وكسر الصاد و بالفاء الخار . قوله

صلى الله عَلَيْهِ وَسَـلُمْ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ لَوْ لَا أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسَهُمُ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنَّى وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمَلُهُمْ عَلَيْـهُ مَا تَخَلَّفْتُ عَن سَريَّة تَغْزُو في سَبيل الله وَالذِّي نَفْسي بيَـده لُوَددْتُ أَنَّى أَقْتَـلُ في سَبيل الله يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَمْيد بن هلال عَن أَنَس بْنِ مَالِكَ رَضَى اللهُ عَنْـهُ قَالَ خَطَبَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدَ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرْ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ الله ا بنُ رَوَاحَةً فَأُصِيبَ ثُمَّ أُخَذَهَا خَالَدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَة فَفَتِحَ لَهُ وَقَالَ مَا يَسُرْنَا أَنَّهُمْ عَنْدَنَا قَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ مَا يَسَرُّهُمْ أَنَّهُمْ عَنْدَنَا وَعَيْنَاهُ تَذُرِفَان من يمرع لم الله عن أن يُصر ع في سبيل الله فمَاتَ فَهُو منهُم وَقُول الله في سبيل الله فمَاتَ فَهُو منهُم وَقُول الله تَعَالَى (وَمَنْ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتُهُ مُهَاجِرًا إِلَى الله وَرَسُولُهُ ثُمَّ يُدُرِكُهُ اللَّهِ وَنَ فَقَدْ

﴿ سرية ﴾ أى قطعة من الجيش ومر فى باب الحهاد من الايمان و ﴿ يوسف الصفار ﴾ بالمهملة وشدة الفاء و بالراء الكوفى مات سنة احدى و ثلاثين ومائتين و ﴿ حميد ﴾ مصغر لفظ الحمد ابن هلال بكسر الهاء و خفة اللام مر مع الحديث فى كتاب الجنائز فى باب الرجل ينعى . قوله ﴿ زيد ﴾ أى ابن حارثة و ﴿ جعفر ﴾ أى ابن أبى طالب و ﴿ عبد الله بن رواحة ﴾ بفتح الراء و خفة الواو و بالمهملة . قوله ﴿ إمرة ﴾ بكسر الهمادة أى بغير أن يجعله أحد أميراً لهم و ﴿ تذرفان ﴾ بكسر الراء

وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ) وَقَعَ وَجَبَ صَرَبُنَ عَبْدُ اللهِ بِنْ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي ٢٦٠٦ اللَّيْثُ حَدْثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّد بن يَحْيَى بن حَبَّانَ عَنْ أَنْسِ بن مَالِكُ عَنْ خَالَتُه أُمْ حَرَام بنت مِلْحَانَ قَالَتْ نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ يَوْمًا قَرِيبًا منى ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسُّمُ فَقُلْتُ مَا أَضْحَكَكَ قَالَ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ يَرْكُبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ كَالْمُـلُوكِ عَلَى الْأُسِرَّةِ قَالَتْ فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُـم فَدَعًا لَمَا ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ فَفَحِلَ مِثْلَهَا فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا فَأَجَابَهَا مِثْلُهَا فَقَالَت ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مَنْهُمْ فَقَالَ أَنْت مِنَ الْأُوَّلِينَ فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجَهَا عُبَادَةً أبن الصَّامِتِ عَازِيًا أُوَّلَ مَا رَكَبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةً فَلَمَّا انْصَرَ فُوامِن غَرُوهِمْ قَافِلِينَ فَـنَزَلُوا الشَّامَ فَقُرِّبَتْ إِلَيْهَا دَاَّبَةٌ لَتَرْكَبَهَا فَصَرَعْتُهَا فَمَا تَت

تسيلان دمعا وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ﴿ محمد بن يحيى بن حبان ﴾ بفتح المهملة وشدة الموحدة وبالنون مر فى الوضوء و﴿ أم حرام ﴾ ضدالحلال ﴿ بنت ملحان ﴾ بكسر الميم و ﴿ الأخضر ﴾ صفة لازمة للبحر لا مخصصة إذ كل البحار خضر. فإن قلت الماء بسيط لا لون له قلت تتوهم الخضرة من انعكاس الهواء وسائر مقابلاته اليه. قوله ﴿ فعل مثلها ﴾ أى من التبسم فسألت عن موجب الضحك فأجابها بالغرض. قوله ﴿ مع معاوية ﴾ يؤيد قول من قال إن المراد عما قال في باب الدعاء بالجهاد فركبت البحر فى زمن معاوية زمان غروه لازمان خلافته فإن قلت قال عمة «فصرعت عن دابتها» أى بعدالركوب وههنا ﴿ فقربت دابة لتركبها فصرعت عن دابتها » أى بعدالركوب وههنا ﴿ فقربت دابة لتركبها فصرعت عن دابتها » أى فعدالركوب وههنا ﴿ فقربت دابة لتركبها فصرعت عن دابتها » أى بعدالركوب وههنا ﴿ فقربت دابة لتركبها فصرعت عن دابتها » أى بعدالركوب وههنا ﴿ فقربت دابة لتركبها فصرعت عن دابتها » أى بعدالركوب وههنا ﴿ فقربت دابة لتركبها فصرعت عن دابتها » أى بعدالركوب وههنا ﴿ فقربت دابة لتركبها فصرعت عن دابتها » أى بعدالركوب وههنا ﴿ فقربت دابة لتركبها فصرة عنها ﴾ أن قبل الركوب قلت عليه المناه عنها بالمحمد عنها بالمحمد عنها بالمحمد عنها به المحمد عنها بالمحمد عنها بالمحمد عنها بالمحمد عنها بالمحمد عنه بالمحمد عنها بالمحمد عنها به المحمد عنها بالمحمد عنه بالمحمد عنها بالمحمد عنه بالمحمد عنه بالمحمد عنها بالمحمد عنه بالمح

من ينك الله عرب من ينكب في سبيل الله عرب حفص بن عمر الحوضي حَدَّثَنَا هُمَّاهُمْ عَن إِسْحَاقَ عَن أَنس رَضِيَ اللهُ عَنـهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُمُ أَقُواهَا مِن بَنِي سَلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِرٍ فِي سَـبْعِينَ فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَمُم خَالِي أَتَقَدُّمُكُمْ فَانَ أَمَّنُونِي حَتَّى أُ بَلِّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِلَّا كُنْتُمْ مَنَّى قَرِيبًا فَتَقَدُّمَ فَأُمَّنُوهُ فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُومَأُو اإِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ فَأَنْفَدَهُ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ فَزْتُ وَرَبِّالْكُعْبَة ثُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ إِلَّا رَجُلْ أَعْرَجُ صَعِدَ الْجَبَلَ قَالَ هَمَّامٌ فَأَرَاهُ آخرَ مَعَهُ فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّهُمْ قَدْ لَقُوا رَبُّهُمْ فَرَضَى عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ فَكُنَّا نَقْرَأً أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا

فَرَضَى عَنَا وَأَرْضَانَا ثُمْ نُسِخَ بَعْدُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ أَرْ بَعِينَ صَبَاحًا عَلَى رَعْلِ وَقُرَضَى عَنَا وَأَرْضَانَا ثُمْ نُسِخَ بَعْدُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ أَرْ بَعِينَ صَبَاحًا عَلَى رَعْلِ وَدَرُضُو لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَذَكُو اَنَ وَبَنِي لَحْيَانَ وَ بَنِي عُصَيَّةَ اللَّهِ يَنْ عَصُو اللّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

الفاء فصيحة أى فركبت فصرعتها ومعنى «عن دابنها »بسببها وجهتها والله أعلم ﴿ باب من ينكب ﴾ قوله ﴿ بنى سليم ﴾ بضم المهملة وفتح اللام وسكون التحتانية قيل إنه وهم من المؤلف إذ المبعوث اليهم هو من بنى سليم لأن رعلا هو ابن مالك بن عوف بنامرىء القيس بن بهثة بضم الموحدة وسكون الهاء وبالمثلثة ابن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بالمعجمة ثم المهملة والفاء المفتوحات و ﴿ ذكوان ﴾ هو ابن ثعلبة بن بهثة و ﴿ عصية ﴾ هو ابن خفاف بضم المعجمة و بخفة الفاء الأولى ابن

وَسَلَّمَ صَرَّتُ مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسِ ٢٦٠٨ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ في بَعْضِ

امرى القيس بن بهثة . الجوهري : رعل وذكوان قبيلتان من سليم وعصية بطن من سليم وسيجيء فى آخر كتاب الجهاد وفى باب دعاء الامام أنه صلى الله عليه وسلم دعا على أحياء من بنى سليم حيث قتلوا القراء السبعين وأما المبعو ثون فقال التوربشتي :كانوا منأورع الناس ينزلون الصفة يتعلمون القرآن وكانوا ردءاً للمسلمين إذا نزلت بهم نازلة بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجد ليدعوهم الى الاسلام فلما نزلوا ببئر معونة بفتح الميم وبالنون قصدهم عامر بن الطفيل فى أحياء من سليم وهيرعل وذكوان وعصية فقتلوهم. أقول والطفيل هوابن مالك بنجعفر بنكلاب بنربيعة بن عامر بن صعصعة بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة فهوازن هو أخو سليم وأما بنوعامر فهم أولاد عامر بن صعصعة بالمهملات وإذا عرفت هذا فاعلم أنه لا وهم فى كلام البخارى لصحة أن يقال أقو اما وهو منصوب بنزع الخافض أى الىأفوام من بنى سليم منضمين الى بنى عامر فان قلت ﴿ أَين مفعول بعث ؟ قلت اكتنى بصفة الفعل عن المفعول أي بعث بعثا أو طائفة في جملة سبعين أو كلمة «ف» تكونزائدة و «سبعين» هو المفعول ومثلة قوله وفي الرحمن للضعفاء كاف ي أى الرحمن كاف وقال تعالى « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » وأهل المعانى يسمونها بني التجريدية وقد بحاب أيضا بأن «من» ليس بيانا بل ابتدائية أي بعث من جهتهم أو بعث بعثاً مساوية بنو سليم وهؤ لاء السبعون هم المشهورون بالقراء لأنهم كانوا أكثر قراءةمن غيرهم · قوله ﴿ خالى ﴾ هو حرام ضد الحلال ابن ملحان بكسر الميم الأنصاري و ﴿ إِلا ﴾ أي الا يؤمنونى و ﴿أنفذه ﴾ بالفاء والمعجمة و﴿رجلا ﴾ بالنصب وفى بعضها كتب بدون الألف على اللغة الربعية و (نقر أ) أي في جملة القرآن و (رعل ) بكسر الراء وسكون العين المهملة و (ذكوان) بفتح المعجمة وإسكان الكاف و﴿ عصية ﴾ بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وشدة التحتانية وأما بنو لحيان بكسر اللام وسكون المهملة وبالتحتانية و بالنون ابن هذيل بن مدركة بن اليأس بن مضر فاختلف فيهم هلهم شاركوا المشركين فىقنل القراء أودعا رسول الله صلى الله عليه وسلمعليهم لجهة أخرى ولفظ «على رعل» بدل من عليهم باعادة العامل كقوله تعالى «للذي استضعفوا لمن آمن منهم » قوله ﴿ الاسود بن قيس ﴾ العبدى و﴿ جندب ﴾ بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال « 17 - Zoalis - 12 »

الْمُسَاهِدِ وَقَدْ دَمِيتَ إِصْبَعَهُ فَقَالَ هَلْ أَنْتِ إِلاًّ إِصْبَعْ دَمِيتِ وَفِي سَلِيلِ

الله مَالَقيت

مَن يُجَرَحُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَرْمُنَا عَبْدُ اللهِ بِن يُوسُفَ

۲٦٠٩ الجرح في سعما الله

وضمهاابن عبد الله بنسفيان البجلي تقدما فىالعيدين فىباب النحر ﴿ والمشاهد ﴾ أى المغازى وسميت بها لأنها مكان الشهادة و ﴿ الاصبع ﴾ فيها عشر لغـات وعاشرها الأصبوع و ﴿ دميت ﴾ بفتح الدال صفة للاصبع والمستثنى فيه أعم عام الصفة أى ما أنت يا إصبع موصوفة بشيء إلا بأن دميت كأنها لما دميت خاطبها على سبيل الاستعارة أو الحقيقة معجزة مسليا لها أي تثبتي فانك ما ابتليت بشيء من الهلاك والقطع سوى أنك دميت ولم يكر ذلك أيضاً هــدراً بل كان في سبيل الله تعالى ورضاه ، وقيل كان ذلك في غزوة أحدو في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت اصبعه وقال القاضي عياض : قال ابو الوليد: لعله كان غازيا فتصحف كما قال في الرواية الأخرى في بعض المشاهد وكما جاء في رواية البخاري « بمشى إذ أصابه حجر »وقال القاضي قد يراد بالعار الجمع والجنس لا الكهف ومنه قول على رضي الله عنه ماظلك بامرى. جمع بين هذين الغارين أي العسكرين فإن قلت هذاشعر وقد نفي الله عنه أن يكرنشا عرا بقوله تعالى «وما علمناه الشعر. » قلت أجابوا عنه بوجوه : بأنه رجزَ والرجز ليس بشعركما هو مذهب الأخفش وانما يقال لصاحبه فلان الراجز ولايقال فلان الشاعر إذ الشعر لا يكون الابيتا تاما مقني على أحد أنواع العروض المشهورة وبان الشعر لابد فيه من قصد ذلك فما لم يكن مصدره عن نية له وروية فيه و إنما هو اتفاق كلام يقع ،وزونا بلا قصد اليه ليس منه كقوله تعـالى ﴿ وجفان كالجواب وقدور راسيات » وكما يحكى عن بعض السؤال: اختموا صلاتكم «بالدعاء والصدقة وعن بعض المرضى وهو يعالج بالكبي ويتضور: اذهبوا بي الى الطبيب «وقولواقد اكتوى. وبأن البيت الواحد لا يسمى شعرا وقال بعضهم «ماعلمناه الشعر » هو رد على المشركين في قولهم «بل هوشاعريه وبما يقع على سيبل الندرة لايلزه هذا الاسم إنما الشاعر هو الذي ينشد الشعر فيشبب ويمدح ويذم ويتصرف في الإفانين وقد برأ الله رسوله من ذلك وصان قدره عنه. فالحاصل أن المنفي هو صفة الشاعرية لاغير قال القاضي: قال بعضهم: هو بغير مدليستغني عن الاعتذاروهو غفلة منه لأن الرواية بالمد وقال آنووي الرواية المعرونة بكسر التاء وبعضهم أسكنها ﴿ باب من يجرح

أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنْهُ أَخَدُ فَي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ لَا يُكُلَّمُ أَحَدُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ سَبِيلِ الله وَالله وَالله تَعَلَى يُكُمّ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاء يَوْمَ الْقَيَامَة وَ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رَبِحُ المُسْكِ وَالرِّيحُ رَبِحُ المُسْكِ وَالله تَعَالَى (هَلْ تَرَبَّصُونَ بَنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَينِ) ابتلاء الله وَالله تَعَالَى (هَلْ تَرَبَّصُونَ بَنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَينِ) ابتلاء الله وَالله عَنْ ١٦٠٠ وَالْكَ ثُولُونُ الله عَنْ ١٦٠٠٠

المدق الله تعالى (من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله المدق المهاد عليه فَهُمْ مَن قَضَى نَحْبُهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظُرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) صَرَبُنَا مُحَدِّدُ ٢٦١١ عَلَيْهِ فَمَنْهُمْ مَن قَضَى نَحْبُهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظُرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) صَرَبُنَا مُحَدِّدُ ٢٦١١

فى سييل الله ﴾ . قوله ﴿لا يكلم ﴾ أى لا يجرح ولفظ ﴿ والله أعلم بمن يكلم » جملة معترضة . قوله ﴿ الحسنيين ﴾ أى الظفر أو الشهادة و ﴿ أبو سفيان ﴾ بن حرب ضد الصلح و ﴿ هرقل ﴾ بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف و بسكون الراء وكسر القاف مر مع الحديث بطوله فى أول الكتاب و ﴿ السجال ﴾ جمع السجل وهو الدلو والمساجلة أن يفعل كل واحد من الخصمين مثل ما يفعل صاحبه أى له مرة وللخصم من و ﴿ الدول ﴾ بضم الدال جمع الدولة بالضم و بكسرها جمع الدولة

ا بُن سعيد الْخُزاعِيُّ حَدَّثَنَا رَيَادُ قَالَ حَدَّثَنَا وَيَادُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّو يِلُ عَن أَنس رَضِي اللهُ عَمْرُ و بَن زُرَارَةَ حَدَّثَنَا رَيَادُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّو يِلُ عَن أَنس رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ عَارَسُولَ الله غَبْتُ عَنْ عَنْهُ قَالَ يَارَسُولَ الله غَبْتُ عَنْ قَتَالَ المُشركينَ لَيْرَينَ اللهُ مَاأَصْنَعُ فَقَالَ المُشركينَ لَيْرَينَ اللهُ مَاأَصْنَعُ فَلَكَ كَانَ يَوْمُ أُحُد وَانْكَشَفَ المُسْلَمُونَ قَالَ اللهُمَّ إِنِّي أَعْتَذَرُ إِلَيْكَ مَنَ فَلَكَ عَلَى مَعَادُ الجَنَّةَ وَرَبِ النَّصْركينَ ثُمَّ تَقَدَّمُ فَاسَتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنَ مُعَادُ الجَنَّةَ وَرَبِ النَّصْر إِنِي اللهُ مَا صَنَعَ هُو لَا عَنِي اللهُ مَا صَنَعَ هُو لَا عَنِي اللهُ مَا صَنَعَ هُو لَا عَنِي اللهُ مَا صَنَعَ هُو لَا اللهُ مَا النَّصْر إِنِي اللهُ مَا صَنَعَ هُو لَا اللهُ مَا صَنَعَ هُو لَا اللهُ مَا صَنَعَ هُو لَا اللهُ مَا صَنَعَ المُسْلَمُونَ قَالَ يَاسَعُدُ بْنَ مُعَادُ الجَنَّةَ وَرَبِ النَّصْر إِنِي اللهُ مَا صَنَعَ هُو لَا اللهُ مَا صَنَعَ اللهُ عَلَى اللهُ مَا صَنَعَ اللهُ مَا صَنَعَ مَلْ اللهُ مَا صَنَعَ اللهُ مَا صَنَعَ اللهُ مَا صَنَعَ مَنْ وَرَبِ النَّهُ مَا صَنَعَ اللهُ مَا صَنَعَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا صَنَعَ اللهُ مَا صَنَعَ اللهُ اللهُ مَا صَنَعَ اللهُ عَلَى اللهُ مَا صَنَعَ عَنْ اللهُ مَا صَنَعَ اللهُ مَا صَنَعَ مَنْ وَلِ اللهُ مَا صَنَعَ الْمُولُ الله مَا صَنَعَ عَلَيْ اللهُ مَا صَنَعَ مَا مَنْ مُعَادُ الجَنَّةُ وَرَبِ النَّهُ مَا صَنَعَ المُشَوْدُ الْمُنْ مُ الْمَالُولُ اللهُ عَلَى المُتَوْدُ الْمُعْمَا المُتَطَعْتُ يَارَسُولَ الله مَا صَنَعَ المُنْ المُعْتَعَ المَالَعُ المَالَعُ المَالِهُ المُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ الْمُعْتَ المُعْتَ يَارَسُولَ اللهُ مَا صَنَعَ المُولِ اللهُ الْمُنْ الْمُعْتَ الْمُعَادِ الْمُنْ اللهُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ ال

بالفتح قوله ﴿ محمد بن سعيد الحزاعي ﴾ بضم المعجمة وخفة الزاى وبالمهملة البصرى و ﴿ عمرو بن زرارة ﴾ بضم الزاى وتخفيف الراء الأولى مر فى الصلاة و ﴿ زياد ﴾ بكسر الزاى وتخفيف التحتانية ابن عبد الله العامرى البكائى بفتح الموحدة وشدة الكاف وبالهمزة بعد الألف. قال ابن معين لا بأس به فى المغازى خاصة مات سنة ثلاث و ثمانين ومائة . قوله ﴿ أول قتال ﴾ لأن غزوة بدر هى أول غزوة غزا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وهى فى السنة الثانية من الهجرة . قوله ﴿ لأن أشهد فى الله ﴾ أى أحضر فى ومثل هذا الشرط لاجزاء له لفظا وحذف فعل الشرط فيه من الواجبات و ﴿ ليرين الله ﴾ هو جواب القسم المقدر وفى بعضها ليرانى الله . قوله ﴿ يوم أحد ﴾ أى يوم قتال أحد أو أطلق اليوم وأريد الواقعة فهو إما إضهار أو مجاز و ﴿ انكشف ﴾ أى انهزم وفيه حسن العبارة إذ لم يصرح بلفظ الانهزام على المسلمين . قوله ﴿ أعتذر ﴾ أى من فرار المسلمين وفيه حسن العبارة إذ لم يصرح بلفظ الانهزام على المسلمين . قوله ﴿ أعتذر ﴾ أى من فرار المسلمين الذال الأوسى سيدهم ثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحدو ﴿ الجنة ﴾ بالنصب أى أريد الجنة وبالرفع أى هى مطلوبى و ﴿ دون ﴾ أى عند و ﴿ قال فى استطعت ﴾ أى ماقدرت على مثل ما صنع أنس وبالرفع أى هى مطلوبى و ﴿ دون ﴾ أى عند و ﴿ قال فى استطعت ﴾ أى ماقدرت على مثل ما صنع أنس

قَالَ أَنَسْ فُوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحِ أَوْ رَمْيَةً بسهم وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قَتَلَ وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدُ إِلَّا أَخْتُهُ بَنِيَانِهِ قَالَ أَنْسَ كُنَّا نُرَى أَوْ نَظَنَّ أَنْ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتَ فَيهِ وَفَي أَشْبَاهِهِ (مَن الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَّقُوا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ) إِلَى آخِرِ الآيَّةِ وَقَالَ إِنَّ أَخْتُهُ و هي تسمى الربيع كسرت ثنية امراة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس يارسول الله والذى بعَثُكَ بالحَق لَا تُكْسَر ثَنيْتُهَا فَرَضُوا بِالْأَرْشِ وَتَركُوا الْقَصَاصَ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إِن مِن عِبَادِ اللهِ مِن لُو أَقْسَمَ عَلَى اللهَ لَا بَرَهُ صَرَّتُ اللهِ الْمَانَ أُخْبَرَ نَا شَعَيْبُ ٢٦١٢ عن الزهري حدثني إسماعيل قال حدثني أخي عن سلَّمان أراه عن مُحمَّد أبن أبي عتيق عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد أنْ زيد بن ثابت رضي الله عنم قال نسخت الصحف في المصاحف ففقدت أية من سورة

مع أنى شجاع كامل القوة و ﴿ والبضع ﴾ بكسر الموحدة و بعض العرب يفتحها هو ما بين الثلاث إلى التسع قوله ﴿ مثل ﴾ بفتح المثلثة يقال مثل بالقتيل أى جدعه و ﴿ البنان ﴾ هو أطراف الأصابع قوله ﴿ الربيع ﴾ بضم الراء وفتح الموحدة وشدة التحتانية بنت النضر بفتح النون وسكون المعجمة أخت أنس بن النضر عمة أنس بن مالك و ﴿ أبره ﴾ أى أبر قسمه وهو ضد الحنث والمراد به أنس إذ هو المقسم بعدم الكسر مر فى باب الصلح فى الدية . قوله ﴿ أخى ﴾ أى عبد الحميد و ﴿ محمد ابن عبد الله بن أبى عتيق ﴾ ضد الحديد مر فى الاستقراض و ﴿ خارجة ﴾ ضد الداخلة ﴿ ابن زيد ﴾ بن عبد الله بن أبى عتيق ﴾ ضد الحديد مر فى الاستقراض و ﴿ خارجة ﴾ ضد الداخلة ﴿ ابن زيد ﴾ بن

الأَّحْزَابِ كُنْتُ أَسَمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فَلَمْ أَجِدُهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُو قَوْلُهُ (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ شَهَادَةً رَجُلَيْنِ وَهُو قَوْلُهُ (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهُ)

ثابت الأنصارى و ﴿خربمة ﴾ بضم المعجمة وفتح الزاى وسكون التحتانية الأوسى يعرف بذى الشهادتين كان مع على رضى الله عنه يوم صفين فلما قتل عمار جرد سيفه فقاتل حتى قتل فان قلت فتثبت بشهادته وحده الدعوى إقلت نعم وإنما هو من خصائصه . فان قلت كيف جاز إثبات الآية فى المصحف بقول واحد أو اثنين وشرط كونه قرآنا التواتر قلت كان متواترا عندهم ولهذا قال : كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها لكنه لم يجدها مكتوبة فى المصحف إلا عنده أو نقول التواتر وعدمه انما يتصوران فيما بعدالصحابه لأنهم إذا سمعوامن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرآن علموا قطعا قرآنيته ﴿باب عمل صالح ﴾ قوله ﴿بأعماله ﴾ أى متلبسين بأعماله ﴿ومرصوص ﴾ أى كأنهم فى تراصهم من غير فرجة بنيان رص بعضه إلى بعض ، والمقصود من

الْفَرَ ارِيِّي حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمَعْتُ الْبَرَاءَ رَضَى اللهُ عَنْهُ وَ فَوَلُ أَتَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ رَجُلْ مُقَنَّعُ بِالْحَديدِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَاتَلُ فَقُتُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمَلَ قَلَيلاً وَأَجْرَكُثيرًا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمَلَ قَلَيلاً وَأَجْرَكُثيرًا

۲٦١٤ من قتل بسهمغرب إِلَى مَن أَنَاهُ سَهِمْ غَرْبُ فَقَتَلَهُ صَرَّمُنَا مُحَدَّ بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَا أَنَسُ بِنُ مَالِكُ أَنَّ حَسَيْنُ بِنُ مُحَدَّدً أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنُ مَالِكُ أَنَّ حَسَيْنُ بِن مُحَدَّدً أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنُ مَالِكُ أَنَّ أَلَكُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ذكر هذه الآية لفظ «صفا» أى صافين أنفسهم أو مصفو فين أو هو عمل صالح قبل القتال وقيل يجوز أن يريداستوا، ثباتهم فى البناء حتى يكونوا فى اجتماع الدكلمة كالبنيان وقيل مفهومه مدح الذين قالوا وعزموا وقاتلوا والقول فيه والعزم عليه عملان صالحان. قوله (شبابة) بفتح المعجمة وخفة الموحدة الأولى (إن سوار) بفتح المهملة وشدة الواو وبالراء الفزارى بفتح الفاء وتخفيف الزاى مر فى آخر الحيض. قوله (مقنع) أى مغشى بالحديد (وأجر) بلفظ المجهول وهذا الرجل قيل اسمه الاصرم بالمهملة عمرو بن ثابت الأشهلي وحاله من الغرائب لأنه يدخل الجنة ولم يسجد لله قط سجدة قوله (غرب) بفتح الراء وسكونها وهو إما صفة لسهم أو مضاف إليه ففيه أربعة أوجه ومعناه الغريب أى لا يدرى من الرامى به ولا من أى جهة جاء قوله (محمد بن عبد الله) نسبه البخارى إلى جده و هو محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي بضم الذال المعجمة و (حسين بن محمد) أبن بهرام التميمي المروروذي ساكن بغداد مات سنة أربع عشرة وما ئتين و (شيبان) بفتح المعجمة أبن معاوية النحوى قوله (أم الربيع) . بضم الراء وفتح الموحدة وشدة التحتانية المكسورة أبن مرادة البراء) بتخفيف الراء والمد و (حارثة) مرادف الزراعة (ابن سراقة) بضم المهملة المهملة المهملة المهملة المهملة المناه المهملة المهملة الراء والمد و (حارثة) مرادف الزراعة (ابن سراقة) بضم المهملة المهملة المهملة المهملة المهملة المهملة المهملة و المهملة المهملة المهملة المهملة المهملة المهملة المهملة المهملة المهملة الهملة المهملة ا

فَقَالَتْ يَانِيَّ الله أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتَلَ يَوْمَ بَدْرِ أَصَابَهُ سَهُمْ غُرْبُ فَانْ كَانَ فَي الْجُنَّةَ صَبَرْتَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْبَدْتُ عَلَيْهُ فِي البُكَاءِ قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جَنَانٌ فِي الْجُنَّة وَ إِنَّ ابنكَ أَصَابَ الفَرْدُوسَ الْأَعْلَى قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَة إِنَّهَا جَنَانٌ فِي الْجُنَّة وَ إِنَّ ابنكَ أَصَابَ الفَرْدُوسَ الْأَعْلَى قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَة إِنَّهَا جَنَانٌ فِي الْجُنَّة وَ إِنَّ ابنكَ أَصَابَ الفَرْدُوسَ الْأَعْلَى قَالَ لِيَا أُمَّ حَارِثَة إِنَّهَا جَنَانٌ فِي الْجُنَّة وَ إِنَّ ابنكَ أَصَابَ الفَرْدُوسَ الْأَعْلَى الله هِي العَلْيَا لَا تَعْمُونَ كَلِمَةُ الله هِي العَلْيَا لَا تَعْمُونَ كَلِمَةً الله هِي العَلْيَا لَا يَعْنَ اللهُ عَنْ أَبِي وَائلِ عَنْ أَبِي مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ وَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ وَضَى اللهُ عَنْ عَمْ وَ عَنْ أَبِي وَسَلَمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ وَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ وَسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ وَسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ وَسَلَمُ فَقَالَ الرَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ

وخفة الراء و بالقاف الانصارى . قالوا فى لهظ البخارى وهمان لأن أم حارثة هى الربيبع لاأمها وهى بنت النضر وهى أم حارثة . قال ابن الاثير فى جامع الاصول : الذى جاء فى كتب النسب وأسماء الصحابة أن أم حارثة هى الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك وكذا قال غيره . أقول لاوهم للبخارى إذ ليس فى رواية النسنى . إلا النضر عمة أنس بن مالك وكذا قال غيره . أقول لاوهم للبخارى إذ ليس فى رواية النسنى . إلا هكذا قال أنس إن أم حارثة بن سرافة أتت النبي صلى الله عليه وهو ظاهر وكأنه كان فى رواية الفر برى حاشية غير صحيحة لبعض الرواة فألحقت بالمن ثم إنه على تقدير وجوده وصحته عن البخارى يحتمل احتمالات: أن يكون للربيع ولد يسمى أيضا بالربيع من زوج آخر غير سراقة اسمه البراء وأن يكون «بنت» البحاء وأن يكون «بنت» حبرا وضمير «مى» راجع إلى الربيع وأن يكون «بنت» صفة لأم الربيع وهى المخاطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق الأم على الجدة تجوزا وأن يكون إنسان أى الأم التي هى الربيع و بنت هو تصحيف عمة إذ يمكون إضافة الأم إلى الربيع للبيان أى الأم التي هى الربيع و بنت هو تصحيف عمة إذ الربيع هى عمة البراء بن مالك وارتكاب بعض هذه التكلفات أولى من تخطئة العدول الثقات والله تعالى أعلم بالحال . قوله ﴿إنها﴾ الضمير مهم يفسره ما بعده كقولهم : هى العرب تقولما تشاء والفردوس ﴾ هو البستان الذى يجمع كل ما يكون فى البساتين من شجر وزهر و نبات وقيل هو رومية معربة . قوله ﴿ والفردوس ﴾ هو البستان الذى يجمع كل ما يكون فى البساتين من شجره و المدكر والمد كرا والم بين بين رومية معربة . قوله ﴿ أبو وائل ﴾ بالهمزة بعد الألف اسمه شقيق بفتح المعجمة ﴿ والمذكر ﴾ أى بين

لَمْ عَنْمَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذَّ كُرُو الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ مَن اللهِ عَن اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلَ اللهِ عَمَالُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى (مَا كَانَ مِن اللهِ يَعِلُهُ فَي سَبِيلِ اللهِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى (مَا كَانَ مِن اللهِ ا

الناس يعنى للشهرة و (ليرى) بلفظ المجهول و ( ه كانه ) أى مرتبته في الشجاعة و ( كلمة الله ) أى كله التوحيد فهو المقاتل في سبيل الله لا طالب الغنيمة والشهرة و لا ه ظهر الشجاعة و مر في كتاب العلم وقال بعضهم الفرق بين الثاني والثالث أن الثاني للسمعة والثالث الرياء أى من الغزاة من سمع ومنهم من را مي والآولي أن يقال المراد ليرى منزلته في سبيل الله وعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بقوله « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا » احمادا عليه و شكر الصنيعه ي و إلا كان يكفيه في الجواب أن يقول من يقاتل ليرى مكانه . قوله ( اسحاق ) قال الدكلاباذي هو ابن منصور و ( محمد بن المبارك ) هو أبو عبد الله الصوري الدارج في بضع عشرة و ما تتين و ( يحيي بن حمزة ) بالمهملة الحميري قاضي دمشق مر في الصوم و ( يزيد ) من الزيادة ابن أبي مريم أبو عبد الله و ( عباية ) بفتح قاضي دمشق مر في الصوم و ( يزيد ) من الزيادة ابن أبي مريم أبو عبد الله و ( عباية ) بفتح المهملة و « أبو عبس » بفتح المهملة و سكون الموحدة و بالمهملة عبد الرحمن و هؤلاء الثلاثة أنصاريون تقدموا في باب المشي إلى الجمعة قوله ( فتمسه ) بالنصب أي الاغبرار المرتب على المس

7717

مع النبار با مسح الْغُبَار عَن النَّاس في السَّديل صَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ بِنْ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالْدُ عَنْ عَكْرَمَةَ أَنَّ ا بْنَ عَبَّاسَ قَالَ لَهُ وَلَعَلَى بن عَبْدِ اللهِ اثْنِيَا أَبَا سَعِيدِ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثُهِ فَأْتَيْنَاهُ وَهُوَ وَأَخُوهُ فِي حَائِطَ لَهُمَ يَسْقَيَانِهِ قَلَمَّا رَآنَا جَاءَ فَاحْتَبَى وَجَلَسَ فَقَالَ كُنَّا نَنْقُلُ لَبَنَ الْمَسْجِدِ لَبَنَةً لَبَنَةً وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنْتَيْنِ لَبِنْتَيْنِ فَمْرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَمَسَحَ عَن رَأْسِهِ الْغُبَارَ وَقَالَ وَيْحَ عَمَّارِ تَقْتُلُهُ الْفَتْـةُ الْبَاغَيَةُ عَمَّـارٌ يَدْعُوهُمْ إِلَى الله وَيَدْعُونُهُ إِلَى النَّارِ

1711

النسل بعد ما فَعُسُل بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغُبَارِ صَرْبُنَا مُحَمَّدٌ أَخْبِرَ نَا عَبْدَةً عَنْ

منتف بانتفاء المس وفيهمباحث تقدمت فى كتاب الجنائز فى حديث «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار » قال شارح التراجم مطابقة الآية للترجمة مضمون قوله تعالى «ولا يطنون موطئاً يغيظ الكفار» لأن ذلك يتضمن المشي المؤثر لتغبير الأقدام لا سيما في ذلك الزمان . قوله ﴿ وَأَخُوه ﴾ قيل إنه وهم إذ لم يكن له حينئذ أخ لأن قتادة بن النعمان هو أخوه لأمه كما سيجيء في باب شهو دا لملائكة بدر أوهو مات زمن عمر وعكر مةلم يدركه أقول إن صح ذلك كله فالمراد به أخو الرضاعة ولا أقل من أخى الاسلام « إنماالمؤمنون إخوة » ﴿ واحتبى ﴾ الرجل إذا جمع ظهره و ساقيه بعامته وقد يحتبى بيديه . قوله ﴿ عن رأسه ﴾ في بعضها على رأسه فهو متعلق بالغبار أي الغبار الذي على رأسه و﴿ وَبِحِ ﴾ كلمة رحمة منصوب باضمار فغل و ﴿ يدعوهم ﴾ أى فى الزمان المستقبل وقد وقع ذلك فى يوم صفين معجزة لرسول الله صلى الله عليـه وسلم حيث دعا الفئة الباغية إلى الحق وكانوا يدعونه الى البغى مر في باب التعاون في بناء المساجد. قوله ﴿ عبدة ﴾ ضد الحرة ابن سليمان مر في الصلاة

هَشَامِ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ رَضَى الله عَنْ الله عَنْ الله صَلَى الله عَنْ الله عَنْ

المَّوَاتَّا بَلْ أَحْيَاءُ عَنْدَ رَبِّهِمْ يُرْ زَقُونَ فَرْحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مَنْ فَضْله وَيَسْتَبْشُرُونَ بِاللَّهِ مِنْ اللهِ وَفَوْنَ فَرْحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مَنْ فَضْله وَيَسْتَبْشُرُونَ بِاللَّهِ مِنْ الله وَفَضْل وَأَنَّ الله لاَيْضِيعُ أَجْرَ المُؤْمنينَ) يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشُرُونَ بِنَعْمَةً مِنَ الله وَفَضْل وَأَنَّ الله لاَيضيعُ أَجْرَ المُؤْمنينَ) يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشُرُونَ بِنَعْمَة مِنَ الله وَفَضْل وَأَنَّ الله لاَيضيعُ أَجْرَ المُؤْمنينَ) مَرْنَى إِسْجَاقَ بْنِ عَبْد الله بْنِ مَالكَ وَضَى الله عَنْ إِسْجَاقَ بْنِ عَبْد الله بْنِ مَالكَ وَضَى الله عَنْ إِسْجَاقَ بْنِ عَبْد الله بْنِ مَالكَ وَضَى الله عَنْ إِسْجَاقَ بْنِ عَبْد الله بْنِ مَالكَ وَضَى الله عَنْ إِسْجَاقَ بْنِ عَبْد الله بْنِ مَالكَ وَضَى الله عَنْ إِسْجَاقَ بْنِ عَبْد الله بْنِ مَالكُ وَضَى الله عَنْ إِسْجَاقَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ

و ﴿ الحندق ﴾ هو خندق مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفره الصحابة لما تحزبت على رأسه عليهم الأحزاب فيوم الخندق هو يوم الأحزاب قوله ﴿ عصب ﴾ أى ركب على رأسه الغبار وعلق به كالعصابة و ﴿ بنو قريظة ﴾ بضم القاف وفتح الراء وسكون التحتانية وبالمعجمة قبيلة من اليهود ﴿ باب فضل قول الله تعالى ﴾ وهذا الكلام لابد له من تأويل إذ ليس المراد ظاهره فلعله: باب فضل يعلم من قول الله تعالى و يستفاد منه إما لفظاً من جهة أن لفظ الفضل

مذكور فيه وإما معنى قوله ﴿ بئر معونة ﴾ بفتح الميم وضم المهملة وسكون الواو وبالنون موضع من جهة نجد بين أرض بنى عامر وحرة بنى سليم وكانت غزوتهاسنة أربع و﴿ على رعل ﴾ بدل من الذين قتلوا باعادة العامل قوله ﴿ رضيناعنه ﴾ فان قلت تقدم آنفاً بلفظ أرضانا والحال لا يخلو من أحدهما قلت القرآن المنسوخ يجوز نقله بالمعنى قوله ﴿ اصطبح ﴾ أى شربوا الخر صبوحا و﴿ من آخر ﴾ أى فى آخر و ﴿ ليسهذا فيه ﴾ أى ليسهذا في الحديث مرويا. قوله ﴿ صدقة ﴾ بالمهملتين والقاف ﴿ ابن الفضل ﴾ بسكون المعجمة و ﴿ أبو جابر ﴾ هو عبد الله بن عمرو بن حرام ضد الحلال الأنصارى و ﴿ مثل ﴾ بلفظ المجهول أى جدع وقطع قطعاً والراوى شك فى أن الصائحة هي بنت عمرو فتكون عمة والد جابر واعلم أنه سبق فى

بأَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَقَدْ مُثَّلَ بِهِ وَوُضِعَ بِيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبْتُ

أَكْشَفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِي قُوْمِي فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَة فَقَيلَ ابْنَـةُ عَمْرِو أَوْ أَكْشَفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِي قُوْمِي فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَة فَقَيلَ ابْنَـةُ عَمْرِو أَوْ أَكُثُ ثَطْلُهُ بِأَجْنَحَتِهَا قُلْتُ أَخْتُ عَمْرٍ وَفَقَالَ لِمَ تَبْكِي أَوْلَا تَبْكِي مَازَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظلُّهُ بِأَجْنَحَتِهَا قُلْتُ لَصَدَقَةً أَفِيهِ حَتَّى رُفعَ قَالَ رُبَّكَ قَالَهُ

7777

المُحَدِّدُ الْمُحَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا صَرَّتُ مُحَدَّدُ بِنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْحِوعِ ال

غَندُ رُ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنسَ بِنَ مَالِكُ رَضَى اللهُ عَنهُ عَن

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدُيدُ خُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْيَرْ جَعَ إِلَى الدُّنيَا وَلَهُ

مَاعَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْء إلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الَّدُنْيَا فَيُقْتَلَ عَشَرَ مَرَّات

لما يرك من الْكرامة

الجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السِّيوُفِ وَقَالَ المُغِيرَةُ بِنُ شُعْبَةً أَخْبَرَنَا نَبَيُّنَا الجَنةَ عَتَ الجَوْقة السَّيوف

صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَنْ رِسَالَةَ رَبِّنَا مَنْ قُتُـلَ مِناً صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ وَقَالَ عُمَنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ أَلْيَسَ قَتْلَاناً فِي الْجَنَّةِ وَقَتْـلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ أَلْيَسَ قَتْلَاناً فِي الْجَنَّةِ وَقَتْـلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى

باب الدخول على الميت فى كتاب الجنائز أن جابراً قال فجعلت عمتى فاطمة تبكى . قوله (تظله) المقصود منه بيان تعظيم حاله وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لجابر «إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا» قال البخارى: قلت لصدقة بن الفضل فى الحديث لفظ حتى رفع . قوله ( بارقة السيوف) من باب إضافة الصفة الى الموصوف يقال برق السيف بروقا اذا تلا لا وقد تطلق البارقة و يراد

٢٦٢٣ صَرْثُنَا عَبْدَ الله بْنُ مُحَدَّدَ حَدَّتَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُ و حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالُم أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله وَكَانَ كَاتَبَـهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضَى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَنْهُ الله عَبْدُ الله بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضَى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله وَعَنْهُ الله أَوْفَى رَضَى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَنْهُ الله وَعَنْهُ وَسَلَى الله عَنْهُ الله وَعَنْهُ وَسَلَمْ الله عَنْهُ الله وَعَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةً عَنْ الله عَنْهُ الله وَعَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةً

طلب الواد المعهاد المعهاد الوَلَدَ اللجهاد وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً عَنْ رَسُولَ عَنْ عَبْد الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ سَمَعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ لَهُ عَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ قَالَ سَلْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ لاَّطُوفَنَّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَمَ قَالَ قَالَ سَلْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ لاَّطُوفَنَّ الله عَلَى ما ثَة امْرَأَة أَوْ تَسْع وَ تَسْعِينَ كُلُّهُنَّ يَأْتَى بِفَارِس يُجَاهِدُ في سَبيل

بها نفس السيوف فالاضافة بيانية نحوشجر الأراك. قوله (معاوية) ابن عمرو بن المهلب روى عنه البخارى بدون الواسطة في الجمعة و (أبو إسحق) هو السبيعي و (موسى بن عقبة) بضم المهملة وسكون القاف و (أبو النضر) بفتح النون وسكون المعجمة (ابن أبي أمية) بضم الهمزة مولى عمرو بن عبيد الله بن معمر القرشي تقدما في الوضوء. قوله (وكان كانبه) أي كان سالم كاتب عمرو. قوله (الأويسي) بضم الهمزة وفتح الواو وسكون التحتانية وبالمهملة هو عبد العزيز بن عبد الله العامري مر في العلم و (ابن أبي الزناد) بكسر الزاي وبخفة الياء هو عبد الرحمن بن أبي الزناد مفتى بغداد. قال ابن الأثير: هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي الزناد واسمده عبد الله بن ذكوان سبق في باب التطوع بعدد المحكة وبة . قوله

الله فَقَالَ لَهُ صَاحبُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَحمل منهن إلاامراة وَاحَدَةَ جَاءَتْ بِشُقَّ رَجُلُ وَالَّذَى نَفْسُ نَحَمَّد بِيدِه لَوْقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَجَاهَدُوا • في سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ

7778 الشحاعة ق الحرب

الشَّجَاعَة في الْحَرْبِ وَالْجُبْنِ صَرْتُنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلَكِ بْن وَاقد حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَسِ رَضَىَ اللهُ عَنْـهُ قَالَكَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجُودَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَرْعَ أَهْلُ الْمَدينَة فَكَانَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسُلَّمَ سَبَقَهُم عَلَى فَرَس وَقَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا صَرْثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبُ عَنِ الزَّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُ بِنُ ٢٦٢٥ مُحَدَّدُ بِنِ جِبِيرِ بِنِ مُطْعِمِ أَنَّ مُحَدَّدُ بِنَ جِبِيرِ قَالَ أَخْبِرَنِي جِبِيرِ بِنَ مُطْعِمِ أَنَّهُ

﴿ صاحبه ﴾ أى من كان في صحبته وقيل المراد به الملك إما جبريل وإماغيره و﴿ الشق ﴾ النصف قيل هو تفسير لقوله تعالى « وألقينا على كرسيه جسدا » . قوله ﴿ أحمد بن عبد الملك بن و اقد ﴾ بالقاف وبالمهملة الحراني بفتح المهملة وشدة الراء وبالنون مر في كتاب الصلاة في باب الخدم للمسجد إلا أنه نسبه ثمة الى جـده. قوله ﴿ بحرا ﴾ أي واسع كالبحر قال حكماء الاسلام للانسان قوى ثلاث: العقلية ، والغضبيـة ، والشهوية ، فكمال القوة الغضبية الشجاعة ، وكمال القوة الشهوية الجود، وكمال القوة العقلية الحكمة، و ﴿ الأحسن ﴾ إشارةاليه، لأن حسن الصورة تابع لاعتدال المزاج واعتدال المزاج مستتبع لصفاء النفس الذي به جودة القريحة ، وهذه الثلاث هي أمهات الأخلاق. قوله ﴿عمر بن محمد بن جبير ﴾ بضم الجيم و فتح الموحدة وسكون التحتانية ابن مطعم بلفظ الفاعل من الاطعام النوفلي القرشي وكثيرا يروى الزهري عن محمد بدون واسطة عمر .قوله

بِينَمَا هُو يَسِيرُ مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلُهُ مِن حُنَين فَعَلَقَهُ النَّاسُ يَسْأَلُو نَهُ حَتَّى اصْطَرُّوهُ إِلَى سَمْرَةَ فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْطُونِي رِدَائِي لَوْ كَأْنَ لِي عَدَدُ هٰــذه الْعضاه نَعَمَا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَـكُمْ ثُمَّ لَاتَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوباً وَلاَجَبَاناً

التعوذ من المجان مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الجُبُنِ مَا يُعَوَّدُ مِنَ الجُبُنِ مَا يُعَالَى مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلَكُ بْنُ عَمْيرُ سَمَعْتُ عَمْرُو بْنَ مَيمُونَ الْأَوْدِيُّ قَالَ كَانَ

﴿ مقفله ﴾ أى زمان رجوعه ﴿ من حنين ﴾ بضم الحاء واد بين مكة والطائف و ﴿ السمرة ﴾ بضم الميم شجر الطلح و ﴿ خطفت ﴾ أى الأعراب أو السمرة مجازا و ﴿ العضاه ﴾ بكسر المهملة و خفة المعجمة وبالهاءكل شجرعظيم له شوك وواحده العضاهة والعضهة و ﴿ النعم ﴾ واحد الانعام وهي الأموال الراعية وأكثر ما يقع هذا الاسم علىالابل . قوله ﴿ كَذُو با ﴾ فان قلت لا يلزم من نفى الـكـذوب الذي هو للمبالغة نفي الحكاذبية الذي هو المقصودولا من نفي البخيل نفي الباخلية ولا من نفي الجبان الذي هو صفة مشبهة تدل على الثبوت نفي نفس الجـبن . قلت قد يجيء المفعول بمعنى ذي كذا وكذلك الفعيل بكل صفة صرحوا في قوله تعالى ﴿ لعل الساعة قريب ﴾ أنه يجوز أن يكون بمعنى ذى قرب ، والحاصل أن باب ذى كذا لا يختص بالفاعل والفعال . فار قلت ما فائدة ذكر الكذوب والجبان ههنا ؟ قلت نفي البخل الذي هو مقتضى المقام ثم قال ولا أكذب في نفي البخل عنى ثم هذا النفي ليس من خوفي منكم وهذا من جوامع الـكلم، إذ أصول الاخلاق الحـلم، والكرم، والشجاعة، وأشار بعدم الكذب إلى كمال القوة العقلية أي الحِكمة، و بعدم الجبن إلى كمال القوة الغضبية أي الشجاعة ، و بعدم البخل إلى كمال القوة الشهوية أي الجود ، وهذه الثلاث هي أمهات فواضل الأخلاق، والأول هو مرتبة الصديقين، والنَّاني هو مرتبة الشهداء، والثالث مرتبة الصالحين اللهم اجعلنا منهم ﴿ باب ما يتعوذ من الجبن ﴾ قوله ﴿ عمر و بن ميمون الأودى ﴾ بفتح الهمزة وسكون الواو وبالمهملة مر في الوضوء وهو الذي رأى قردة زنت فرجمتها القردة

سَعْدُ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هُؤُ لَا وَالْـ كَلَّمَاتَ كَمَا يُعَلِّمُ الْعُلْمَانَ الْكَتَابَةَ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَانَ يَتَعَوَّذُ مَنْهِنَّ دُبْرَ الصَّلاة اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبُن وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَل الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةَ الدُّنيا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَـذَابِ الْقَبْرِ فَحَـدَّثُتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَـدَّقَهُ صَرَّى مُسَدَّدُ ٢٦٢٧ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بِنَ مَالِكَ رَضَى الله عَنْـهُ قَالَ كَانَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَمَنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَل وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةَ الْحَيْمَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقُبْرِ التعدث مَنْ حَدَّث بَشَاهِده في الْخَرْبِ قَالَهُ أَبُو عُمَّانَ عَنْ سَعْد التعدث المشاهد حَرِيْنَ قُتِيبَةً بن سَعيد حَدَّتَنَا حَاتَمْ عَن مُحَدَّد بن يوسف عَن السَّائِب بن ٢٦٢٨

و (سعد) هو ابن أبى وقاص أحد العشرة و (أرذل العمر) هو الخرف حتى يعود كهيئته الأولى في أو ان طفولته ضعيف البنية سخيف العقل قليل الفهم و (مصعب) بضم الميم وسكون المهملة الأولى وفتح الثانية ابن سعد بن أبى وقاص . قوله (العجز) ضد القدرة و (الكسل) ضد الجلادة و (الجين) ضد الشجاعة و (الهرم) ضد الشباب . قوله (أبو عثمان) هو عبد الرحمن النهدى بالنون المفتوحة و (سعد) أى ابن أبى وقاص و (حاتم) بالمهملة ابن اسماعيل مر فى الوضوء و (محمد بن يوسف) ابن عبد الله و أمه بنت السائب بالمهملة و الهمزة بعد الألف ابن يزيد من الزيادة ابن

يزيد قَالَ صَحِبْتُ طَلْحَةً بْنَ عَبِيدِ الله وَسَعْدًا وَالْقَدَادَ بْنَ الْأَسُود وعبد الرحمن بن عُوف رضَى الله عَنْهُمْ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدَّثُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَّا أَنَّى سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُد وجوب النه بالثُّ وُجُوبِ النَّفيرِ وَمَا يَجِبُ مِنَ الْجَهَادِ وَالنَّيَّةِ وَقُولِهِ (انْفُرُوا خَفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالَكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدْت عَلَيْهُمُ الشَّقَّةُ وَسَيَحْلَفُونَ بِاللَّهِ) الآيةَ وَقُولِهِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ ۚ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الَّذَنيَا مِنَ الآخِرَةِ) إِلَى قُولِهِ (عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ) يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ انْفُرُوا ثُبَاتِ ٢٦٢٩ سَرَايًا مُتَفَرِّقِينَ يُقَالُ أُحَدُ النَّبَاتِ ثُبَةٌ صَرَّتُنَا عَمْرُو بِنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفَيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِد عَنْ طَاوُس عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُومَ الْفَتْحِ لَا هِجْرَة بَعدالفَتْحِ

أخت النمر بالنون الصحابى قال ابن الأثير: النمر هو اسم رجل مر فى جزاء الصيد و (المقداد) بكسر الميم وسكون القاف و بالمهملتين مر فى آخر كتاب العلم. قوله (النفير) أى الخروج والذهاب و (الثبات) جمع الثبة بضم المثلثة وخفة الموحدة وهى الفرقة مر الحديث فى أول كتاب الجهاد

وَلَكُنْ جَهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفُرُوا الْكَافِرِ وَالْكَافِرِ الْكَافِرِ الْكَافِرِ الْكَافِرِ الْكَافِرِ الْكَافِرِ الْكَافِرِ الْكَافِرِ اللهِ الل

﴿ باب الكافر يقتل المسلم فيسلم فيسدد دينه بعد القتل أو شم يصير مقتولا ﴾ قوله ﴿ يضحك الله ﴾ فان قلت ما معنى الضحك همنا ﴿ قلت أمثال هذه الألفاظ إذا أطلقت على الله يراد بها لو ازمها مجازاً ولازم الضحك الرضا . الخطابى : إنما هو مثل ضربه لهذا الصنيع الذى هو مكان التعجب عند البشر ومعناه فى صفة الله تعالى الاخبار عن الرضا بفعل أحدهما والقبول للا خر ومجازاتهما على صنيعهما الجنة مع اختلاف أحوالها و تباين مقاصدهما ومعلوم أن الضحك يدل على الرضا وقبول الوسيلة وانجاح الطلبة فمعناه أن الله يجزل العطاء لهما لأنه هو مقتضى الضحك وموجبه قال الشاعر:

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا علقت لضحكمته رقاب المال

أو يكون معناه تضحك ملائكة الله تعالى من صنيعهما لأن الايثار على النفس أمر نادر فى العادات مستغرب فى الطباع قوله ﴿ إلى رجلين ﴾ عدى بالى لتضمنه معنى الاقبال ، يقال ضحكت إلى فلان إذا توجهت إليه بوجه طلقو أنت عنه راض قوله ﴿ فيقتل ﴾ بلفظ المجهول ﴿ ثم يتوب الله على القاتل ﴾ أى فيسلم . قوله ﴿ الحميدى ﴾ بضم المهملة و ﴿ عنبسة ﴾ بفتح المهملة وسكون النون وفتح الموحدة

يَارَسُولَ اللهِ أَسْهِمْ لِي فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيد بِنِ الْعَاصِ لَا تُسْهِمْ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلَ فَقَالَ ابْنُ سَعِيد بْنِ الْعَاصِ وَاعَجِبًا لَوَبْرِ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومِ ضَأْنَ يَنْعَى عَلَى قَتْلَ رَجُلِ مُسْلَمٍ أَكْرَمَهُ اللهُ عَلَى يَدِيهِ قَالَ فَلَا أَدْرِي أَسْهَمَ لَهُ أَمْ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ قَالَ سُفيَانُ يَدَى وَكُمْ يُهِمْ لَهُ قَالَ اللهُ عَلَى يَدِيهِ قَالَ فَلَا أَدْرِي أَسْهَمَ لَهُ أَمْ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ قَالَ سُفيَانُ وَحَدَّ ثَنِيهِ اللهِ السَّعِيدي عَنْ جَدّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ السَّعِيدي عَمْرُو بْنِ سَعِيد بْنِ الْعَاصِ عَمْرُو بْنِ سَعِيد بْنِ الْعَاصِ عَمْرُو بْنِ سَعِيد بْنِ الْعَاصِ

و بالمهملة ابن سعيد بن العاص الأموى و ﴿ ابن قوقل ﴾ بفتح القافين وسكون الواو بينهماو باللام هو النعان بن مالك بن ثعلبة بفتح المثلثة وسكون العين و يسمى تعلية بقوق الأنصارى قتل يوم أحد وقد كانأعرج أحد . قوله ﴿ أبان ﴾ بن سعيد بن العاص وهذا النعان هو الذى قال يوم أحد وقد كانأعرج أقسمت عليك يارب العرة لا تغيب الشمس حتى أطأ بعر جتى هذه حضر الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن النعان ظن بالله ظناً فوجده عند حسن ظنه فلقد رأيته يطأ فى حضرها ما به عرج . قوله ﴿ واعجبا ﴾ بالتنوين وفى بعضها بدونه ﴿ والوبرة ﴾ بفتح الواو وسكون الموحدة دويبة أصغر من السنور طحلاء اللون لاذنب لها تدجن فى البيوت وجمعها وبر . والطحلة لون بين الغبرة والبياض و ﴿ تدلى ﴾ أى نزلو ﴿ القدوم ﴾ بفتح القاف وخفة المهملة المضمومة و ﴿ الضأن ﴾ بفتح المعجمة و بالنون اسم موضع وقيل : الضأن هو الغنم و القدوم مقدم شعره . الخطابى : قدوم ضان اسم جبل أو ثنية وهو فى أكثر الروايات ضال باللام قال بعضهم الوبر دابة صغيرة شعبه أبا هريرة بها وضان جبل فى بلد دوس وقدوم طرف . قوله ﴿ ينعى ﴾ يقال نعيت على الرجل فعله اذا عبته عليه ولفظ قتل مفعوله أى نعيت على بأنى قتلت رجلا أكرمه الله على يدى حيث طوار شهيدا بواسطتى ولم يكن بالعكس إذ لو صرت مقتولا بيده لصرت مهانا من أهل النار إذ فعله أكن حينشاء ألم وله ﴿ السعيدى ﴾ هو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص

7777 بالمَّ مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ صَرَّنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الغزو ثَابِتُ الْبُنَانَى قَالَ سَمَعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكَ رَضَى اللهُ عَنْـهُ قَالَ كَانَ أَبُو طَلَحْةَ لَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَجْلِ الْغَزْوِ فَلَمَّا قُبضَ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَرَهُ مُفْطَرًا إِلَّا يُومَ فَطَرَأُو أَضْحَى 7777

الشيادة سبعسوى القنن

بالسَّهَادَةُ سَبْعُ سَوَى الْقَتْلِ صَرَّتُنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ أَخْبَرْنَا مَالِكُ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ المَطْعُونُ وَالمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدُم وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ الله صَرَتُنَا بِشُرَّ بِن مُحَمَّدا خَبَرِنا ٢٦٣٤ عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا عَاصَمْ عَنْ حَفْصَةً بنت سيرينَ عَنْ أنس بن مَالك رضَى اللهُ

﴿ ثابت البناني ﴾ بضم الموحدة وخفة النون الأولى و ﴿ أَبُو طَلَحَةً ﴾ زوج أم أنس اسمه زيد بن سهل الانصاري و ﴿ سمى ﴾ بفتح المهملة و فتح الميم وشدة التحتانية و ﴿ المطعون ﴾ أىالذي مات فى الطاعون. الجوهري هو الموت من الوباء و ﴿ المبطونَ ﴾ أى العليل البطن و ﴿ الهدم ﴾ بالتحريك ما يهـدم من جوانب البيت . فان قلت المذكور سوى القتل أربع ، وقال في الترجمة سـبع سواه قلت قال شارح التراجم : جوابه من وجهين أحدهما أن قصده أن الشهادة لا تنحصر في القتل في الجهاد كما يسبق في الأذهان فنبه بالخسة على ما سواها ، والثاني أنه ورد في رواية مالك سبعة ولم يذكره هنا لأنه لم يقع على شرطه ، ووجه ثالث وهو أن بعض الرواة نسى الباقى تم كلامه . فان قلت ليس لغير القتيل حكم الشهيد فلهذا يغسلون ويصلي عليهم. قلت : المقصودأن لهم في الآجر جنس ثواب الشهداء وقد مر في باب التهجير في الظهر أن الشهداء ثلاثة أقسام مع مباحث لطيفة فتأملها . قوله ﴿ بشر ﴾ بالموحدة المكسورة ابن محمد و ﴿ عاصم ﴾ بن سليمان الأحول

عَنهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعُونَ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِّم أولى الفرد المُ الله تَعَالَى (لاَ يَسْتُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَر وَالْمُجَاهِ ـ دُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأُمْوَ الْهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضْـ لَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأُمُوالْهُمْ وَأَنفُسِهُمْ عَلَى أَلْقَاعِدِ بِنَ دَرَجِـةً وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّـلَ ٢٦٣٥ الله المجاهدين على القاعدين) إلى قوله (غفوراً رحياً) صَرْتُنَا أَبُو الوليد حدثنا شعبة عن ابي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أـا نزلت (لا يستوى القاعدون من المؤمنين) دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زَيْدًا خِاءً بِكَتِفٍ فَكُتَبَهَا وَشَكَا ابْنَ أَمْ مَكْتُومٍ ضَرَارَتُهُ فَنَزَلَت (لايستوي ٢٦٣٦ الْقَاعِدُونَ مِنَ الْلُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) صَرْبُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ الزَّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْن شهاب عن سَهل بن سَعد الساعدي أنه قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بنَ الحُـكُم جَالسًا في المسجد فاقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رَسُولَ اللهِ صَـلَى الله عليه وسلم أملى عليه (لايستوى القاعدون من و ﴿ ابنأم مكتوم ﴾ هو عمرو بن قيس العامري و اسم أمه عاتكية المخزومية و ﴿ ضرارته ﴾ اي ذهاب بصره قوله ﴿مروان بن الحـكم ﴾ بالمهملة والـكاف المفتوحتين كان أمبر المدينة زمن معاوية

مَ الصّر عند القَّمَالُ عَدْ الْقَمَالُ صَرَّمَى عَبْدُ اللّه بِن مُحَدَّدَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ الصّر عند الفَّمَالُ الله الله عَدْ الله الله الله الله الله عَدْ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا عَبْدَ الله عَدْ وَمُ فَاصِبُوا الله عَدْ وَمُ فَاصِبُوا

الْقَتَال) صَرَّتُ عَبْدُ الله بنُ مُحَدَّد حَدَّثَنَا مُعَاوِيَة بن عَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ١٦٣٨ عَن خَمَيْد قَالَ سَمَعْتُ أَنْسَا رَضَى الله عَنْ لَهُ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى عَن خَميْد قَالَ سَمَعْتُ أَنْسًا رَضَى الله عَنْ له يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى

و ﴿ يُمامًا ﴾ أى يمليها و يحتمل أن يكون ياؤه مقلوبامن إحدى اللامين. قوله ﴿ لُو أَسْتَطْيَعَ ﴾ أصله لو استطعت عدل آلى المضارع إما لقصد الاستمرار أو لغرض الاستحضار و ﴿ يُرض ﴾ من الرض وهو الدق الجريش و ﴿ سرى ﴾ بالنخفيف والتشديد أى كشف وأزيل عنه . قوله ﴿ أبوالنضر ﴾ بسكون المعجمة مرالاسناد بتمامه آنفاً و ﴿ فاصبر وا ﴾ يحتمل أن يرادالصبر عند إرادة القتال والشروع

اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ إِلَى الْخَنْـدَقِ فَاذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَـدَاة بَارِدَةً فَلَمْ يَكُن لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذٰلِكَ لَهُمْ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَب وَالْجُوع قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَه فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَه فَقَالُوانَجِيبِينَلَهُ نَحْنُ الَّذِينَ بَا يَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجُهَادِ مَا بَقِينَا أَبْدَا مِ الخندة المُ حَفْرِ الْحُنْدَقِ صَرْبُ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّتُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدْثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْـهُ قَالَ جَعَـلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفَرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ اللَّهِ يَنْـةَ وَيَنْقُلُونَ النَّرَابَ عَلَى مُنُونِهِمْ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا نُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِينًا أَبِدًا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِيبُهُمْ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْر الآخرة • ٢٦٤ فَبَارِكُ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَه صَرَبُنَا أَبُو الوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَـةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمْعَتُ الْبَرَاءَ رَضَى اللهُ عَنْهُ كَانَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَــــــــــ لَّمَ يَنْقُلُ ٢٦٤١ وَيَقُولُ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا صَرَبُنَا حَفْصَ بِنَ عَمْرَ حَدَّثْنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي

فيه أو الصبر حال المقاتلة والثبات عليه و ﴿ مَا بَهُمَ ﴾ أى الأمر الملتبس بهـم و﴿ إِذَالْعَيْشَ ﴾ أى العيش الباقى والمعتبر و ﴿ بايعوا ﴾ فى بعضها بايعنا و ﴿ أبو معمر ﴾ بفتح الميمين عبد الله المشهور بالمقعد . فان قلت قال أو لا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحييهم وقال ثانيا : أبناؤهم كانوا

إِسْحَاقَ عَنْ البَرَاءِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ لَوْلاَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ النُّرَابُ وَقَدْ وَارَى النُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِه وَهُوَ يَقُولُ لَوْلاَ أَنْتَ مَااهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَأَنْزِلِ السَّكِينَةَ عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فَتُنْـةً أَ بَيْنَا

۲٦٤٢ من حبس عن الغزو

ا مَنْ حَبِسَهُ العُذْرُ عَنِ الْهَرُو مِرَثُنَا أَحَدُ بَنْ يُونُسَ حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بِنْ يُونُسَ حَدَّتَنَا رُحَدُ اللَّي صَلَّى وَمُ النَّي صَلَّى النَّي صَلَّى النَّي صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّعُ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي عَزَاةً فَقَالَ إِنَّ عَنْ حَمَيْد ٢٦٤٣ عَنْ أَنَس رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي عَزَاةً فَقَالَ إِنَّ عَنْ أَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي عَزَاةً فَقَالَ إِنَّ عَنْ أَفِيهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي عَزَاةً فَقَالَ إِنَّ وَهُمْ أَعَنَا فِيه حَبْسَهُمُ أَقُواهًا بِالْمَدِينَة خَلْفَنَا مَاسَلَكُنَا شَعْبًا وَلَا وَاديًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيه حَبْسَهُمُ

يحيونه قلت تارة كان هكذا وأخرىكان كذلك قوله ﴿ يوم الأحزاب ﴾ سمى به لاجتماع القبائل واتفاقهم على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الحندق قوله ﴿ أنزلن ﴾ بالنون الساكنة الحفيفة و ﴿ سكينة ﴾ أى وقارا وفى بعضها بدون النون وبتعريف السكينة . قوله ﴿ الأولى ﴾ هو من الألفاظ الموصولات لا من أسماء الاشارة جمعا للمذكر و ﴿ بغوا ﴾ أى ظلموا و ﴿ أبينا ﴾ من الاباء وأما ما يتعلق به من أنه شعر أم لا وكيف نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استوفينا حقه فى مباحث ﴿ هل أنت إلا إصبع دميت ﴾ ﴿ باب من حبسه العذر ﴾ وهو وصف طارىء على المحكلف مناسب للتسهيل عليه ، قوله ﴿ زهير ﴾ مصغر الزهر و ﴿ خلفنا ﴾ أى وراءنا وفى بعضها ﴿ خلفنا » بلفظ الفعل من التخليف و ﴿ فيه ﴾ أى فى ثوابه أى هم شركاء الثواب . قال البخارى :

الْعُذُرُ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ حَمَيْدَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّهِ عَبْدِ اللهِ الْأُوّلُ أَصَحُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ الْأُوّلُ أَصَحُ عَدْ اللهِ عَرْشَيْ إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَلْ السَّوم في سَلِيلِ اللهِ صَرَّمَنَ إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَجْ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيد وَسُهِيلُ بْنُ أَبِي عَيْاشِ عَنْ أَبِي سَعِيد وَسُهِيلُ بْنُ أَبِي صَالِح أَنَّهُمَا سَمَعًا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَلِيلِ الله بَعْدَ الله وَجُهُهُ عَنِ النَّارِ سَيْعِينَ خَرِيفًا وَسُلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَلِيلِ اللهِ بَعَدَ الله وَجُهُهُ عَنِ النَّارِ سَيْعِينَ خَرِيفًا

فَضُلَ لَ مَنْ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرِيرَةً رَضَى الله عَنْ مُهُ عَنِ النَّبِيّ مَنْ الله عَنْ لَكُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ الل

الأول أى رواية حميد عن أنس بدون واسطة موسى أصلح مما هو بالواسطة وله ﴿ إسحق بن نصر ﴾ بسكون المهملة و ﴿ سهيل ﴾ مصغر السهل و ﴿ النعمان ﴾ بضم النون ﴿ ابن أبى عياش ﴾ بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة الزرقى بضم الزاى وفتح الراء وبالقاف الأنصارى و ﴿ وجهه ﴾ أى ذاته أو عضوه المخصوص وهو كناية عن السكل و ﴿ خريفا ﴾ أى سنة ولأن السنة تستلزم الخريف فهو من باب الكناية أيضا. فانقلت تقدم فى باب اختيار الغزو على الصوم أن أبا طلحة كان يفضل الافطار ، قلت هذا من الأمور النسبية فللقوى الذى لا يضعف عن الجهاد بالصوم الصوم أفضل وللضعيف الافطار . فان قلت : فما حكم بعد السبعين \* قلت هذا مذ كور المبالغة لا للتحديد كقوله تعالى « وأما الذين سعدوا فني الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض » . قوله ﴿ سعد ﴾ ضد النحس ﴿ ابن حفص ﴾ بالمهملتين والفاء الساكنة بينهما والأرض » . قوله ﴿ سعد ﴾ ضد النحس ﴿ ابن حفص ﴾ بالمهملتين والفاء الساكنة بينهما

صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله دَعَاهُ خَزَنَهُ الْجَنَّةُ كُلُّ خزنة بأب أَى فُلَ هَـُكُم قَالَ أَبُو بَكْر يَارَسُولَ الله ذَاكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْه فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مَهُمْ صَرَّتُنَا مُحَدَّ بنُ ٢٦٤٦ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحَ حَدَّثَنَا هَلَالٌ عَنْ عَطَاء بن يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي رَضَى اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَقَالَ إِنْمَـا اخشى عليكم مِن بَعْدِي مَا يَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ ثُمَّ ذَكَّرَ زَهْرَةً الدُّنياَ فَبَدَأَ بِاحْدَاهُمَا وَثَنَّى بِالْأَخْرَى فَقَامَ رَجُلْ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أُو يَأْتَى الخيرُ بِالشِّرِ فَسَكَتَ عَنْهُ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ قُلْنَا بُوحَى إِلَيْه وَسَكَتَ النَّاسَ كَأْنَ عَلَى رَوِّسِهِمِ الطَّيْرَ ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرَّحَضَاءَ فَقَالَ أَيْنَ

﴿ والزوج ﴾ خلاف الفرد وكل واحد منهما يسمى أيضازوجا . قوله ﴿ كل خزنة باب ﴾ لعله من باب القلب إذ أصله خزنة كل باب و ﴿ يافل ﴾ روى بضم اللام و بفتحها أولفظ ﴿ فلان ﴾ كناية عن اسم سمى به المحدث عنه و يقال فى النداء يا فل فيحذف منه الألف والنون بغير ترخيم ولو كان ترخيما لقالوا يا فلا و ﴿ هلم ﴾ أى تعال يستوى فيه الواحد والجمع فى اللغة الحجازية وأهل نجد يقولون هلم هلما هلموا و ﴿ التوى ﴾ بالفوقانية والواو المفتوحتين الهلاك . الخطابى : يريد بقول إى فل : يا فلان ترخيما ، و بالزوجين أن يشفع الى كل شىء ما يشفعه من شىء مشله إن كان در اهم فدرهمين وإن كان دنانير فدينارين وإن كان سلاحا وغيره فكذلك وبقوله ﴿ لا توى ﴾ أى لا ضياع يعنى أنه لا بأس عليه أن يترك بابا ويدخل آخر . قوله ﴿ محمد بن سنان ﴾ بكسر المهملة و بالنونين و ﴿ باحداهما ﴾ أى بالركاب و بالأخرى و ﴿ يأتى الخير بالشر ﴾ أى تصير المهملة و بالنونين

السَّائُلُ آنْهَا أُو خَيْرُ هُو ثَلَاثًا إِنَّ الْخَيْرَ لَايَانِي إِلاَّ بِالْخَيْرُ وَإِنَّهُ كُلَّماً يُنبِتُ السَّائُلُ آنْهَا أُو يُلِمَّا أَوْ يُلِمُّ كُلَّما أَكَلَتْ حَتَى إِذَا امْتَلَاثُ خَاصِرَ تَاهَا الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ كُلَّما أَكَلَتْ حَتَى إِذَا امْتَلَاثُ خَاصِرَ تَاهَا السَّقَبَلَتِ الشَّمْسَ فَثَلَطَتْ وَبَالَت ثُمَّ رَتَعَتْ وَإِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ مُونَ السَّقَبَلَتِ الشَّمْسَ فَثَلَطَتْ وَبَالَت ثُمَّ رَتَعَتْ وَإِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ مُونَ وَالَّهُ وَاللَّهَ وَالْمَاكِينِ وَنَعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لَمَن أَخَذَهُ بِحَقّه فَهُو كَالاً كِلِ الَّذِي لاَ يَشْبَعُ وَ يَكُونُ عَلَيْكِ مَا شَهِيدًا وَمَنْ لَمْ يَأْخُذُهُ بِحَقّه فَهُو كَالاً كِلِ الَّذِي لاَ يَشْبَعُ وَ يَكُونُ عَلَيْكِ مَا مَاكِينِ وَمَنْ لَمْ يَأْخُذُهُ بِحَقّه فَهُو كَالاً كِلِ الَّذِي لاَ يَشْبَعُ وَ يَكُونُ عَلَيْكِ مَا مَا عَلَيْكِ مَا عَلَيْكِ مَا عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ وَالْمَاكِينِ وَمَنْ لَمْ يَأْخُذُهُ بِحَقّه فَهُو كَالاً كِلِ الّذِي لاَ يَشْبَعُ وَ يَكُونُ عَلَيْكِ مَا عَلَيْكِ مَا عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ وَالْمَاكِينِ وَمَنْ لَمْ يَأْخُذُهُ بِحَقّه فَهُو كَالاً كِلِ اللّذِي لاَ يَشْبَعُ وَ يَكُونُ عَلَيْكِ مَا عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهُ وَالْمَاكِينِ وَمَنْ لَمْ يَأْخُذُهُ بَعْقِهُ فَاهُو كَالاً كِلِ اللّهِ يَالَونُ يَالِمُ اللّهُ وَالْمَاكِينِ اللّهُ وَالْمَالِقَالَ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَاكِينَ اللّهُ وَالْمَاكِينِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِقُونُ اللّهُ وَالْمَالِقُونَ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَالْمُعَالِقُونَ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَو اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الْمَلْقُونَ عَلَيْكُونَ الْمُؤْلِمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

يُومُ الْقيامَة ٢٦٤١ عَرْجَبِهِ عَلَيْ عَارِيًا أَوْ خَلَفَهُ يَحْيِر صَرَّمَ اللهُ مَعْمَر حَدَّتَنَا الله مَنْ جَهَّزَ عَارِيًا أَوْ خَلَفَهُ يَحْيِر صَرَّمَ الله عَمْر حَدَّتَنَا الْحَسَيْنُ قَالَ حَدَّتَنِي قَالَ حَدَّتَنِي قَالَ حَدَّتَنِي قَالَ حَدَّتَنِي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله حَدَّتَنِي بُسْرُ بن سَعيد قَالَ حَدَّتَنِي زَيْدُ بن خَالِد رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله حَدَّتَنِي بُسْرُ بن سَعيد قَالَ حَدَّتَنِي زَيْدُ بن خَالِد رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله

بضم الراء و فتح المهملة وبالمد العرق و ﴿ أوخير هو ﴾ أى المال هو خير على سبيل الانكار ﴿ والحير لا يأتى ﴾ أى الحير الحقيق لا يأتى إلا بالحير ولكن ليس هذا خيرا حقيقيا لما فيه من الفتنة و الاشتغال عركال الاقبال الى الآخرة ، قوله ﴿ يلم ﴾ من الالمام أى يقرب أن يقتل ﴿ إلا آكلة الحضر ﴾ أى إلاالدابة التي تأكل الحضر فقط و ﴿ ثلطت ﴾ أى الناقة اذا ألقت بعرها رقيقا . قوله ﴿ خضرة ﴾ أى تأنيثه إما باعتبار أنواعه أو صورته أو التاء للمبالغة كالعلامة ومعناه أن هذا المال كالبقلة الحضرة ، قوله ﴿ صاحب المسلم ﴾ والمخصوص بالمدح المال وشهيدا وذلك بأن تأتيه في صورة من يشهد عليه بالخيانة كما يأتي على صورة شجاع أفرع ومر أبحاث الحديث في باب الصدقة على اليتامى . قوله ﴿ جهز ﴾ أى هيأ أسباب سفره و ﴿ خلفه ﴾ بتخفيف اللام يقال خلف فلان فلانا اذا كار ن خليفته ويقال خلفه في قومه خلافة . قوله ﴿ بسر ﴾ بضم الموحدة خلف فلان فلانا اذا كار ن خليفته ويقال خلفه في قومه خلافة . قوله ﴿ بسر ﴾ بضم الموحدة

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن جَهَّزَ عَازِياً في سَبِيلِ الله فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ عَازِيا في سَبِيلِ الله فَقَدْ غَزَا صَرَفَى الله عَيْرِ فَقَدْ غَزَا صَرَفَى الله عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ صَلِّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ ابْنَ عَبْد الله عَنْ أَنْسَ رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَدُخُلُ بَيْنًا بِالمَدينة غَيْرَ بَيْتِ أَمِّ سَلَيْمٍ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي يَدُخُلُ بَيْنًا بِالمَدينة غَيْرَ بَيْتِ أَمِّ سَلَيْمٍ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِي يَدُخُلُ بَيْنًا بِالمَدينة غَيْرَ بَيْتِ أَمِّ سَلَيْمٍ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي الله عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي اللهُ عَلَى أَرْوَاجِهِ فَقَيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي اللهُ عَلَى أَرْوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِي اللهُ عَلَى أَرْوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِي اللهُ عَلَى أَرْوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ عَلَى أَنْ وَاللّهُ عَلَى أَرْوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ اللهُ عَلَى أَنْ وَاللّهُ عَلَى أَنْ وَاللّهُ عَلَى أَنْ وَاللّهُ عَلَى أَوْلَا عَلَى أَنْ وَاللّهُ عَلَى أَنْ وَاللّهُ عَلَى أَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ فَقَالَ إِنّهُ عَلَى أَنْ وَاللّهُ عَلَى أَنْ وَالْعَالَةُ عَلَى أَنْ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى أَنْ وَالْوَاجِهِ فَقَيلَ لَهُ فَقَالَ إِنْ فَاللّهُ فَلَا لَا عَلَيْ عَلَى أَنْ وَاللّهُ اللهُ عَلَى أَنْ وَالْعَلَوْلَ عَلَى أَنْ وَاللّهُ عَلَى أَنْ وَاللّهُ عَلَى أَنْ وَاللّهُ عَلَى أَنْ وَاللّهُ عَلَى أَنْ وَالْوَالْوَالْمُ عَلَى أَلَا أَنْ فَاللّهُ عَلَى أَلْوَالْوَالْمُ عَلَى أَلَا أَنْ فَاللّهُ عَلَى أَنْ وَاللّهُ عَلَى أَنْ وَاللّهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَنْ وَاللّهُ عَلَى أَنْ وَاللّهُ عَلَى أَلَا أَنْ عَلَى أَلَا أَلَا عَلَى أَنْ وَالْمُوالِعَلَا عَلَا لَا أَنْ أَلَا عَلَى أَنْ وَالْمُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلَا لَا لَهُ عَ

التحنط عند القتال

إِلَّ التَّحَنُّطُ عَنْدَ القِتَالَ صَرَّتُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَ عَنْمُوسَى بْنِ أَنْسَ قَالَ وَذَكَرَ يَوْمَ الْمَيَامَةِ خَالدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَ عَنْمُوسَى بْنِ أَنْسَ قَالَ وَذَكَرَ يَوْمَ الْمَيَامَةِ قَالَ أَنَى أَنْسَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخَذَيْهُ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ يَاعَمِّ قَالَ أَتَى أَنْسُ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخَذَيْهُ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ يَاعَمِ

وسكون المهملة مر فى الصلاة و (أم سليم) بضم المهملة وفتح اللام وسكون التحتانية هى أم أنس . فان قلت كيف صار قتل الأخ سبباً للدخول على الأجنبية في فلت لم تكن أجنبية كانت خالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وقيل من النسب فالمحرمية كانت سببالجو از الدخول والقتل سببالو قوعه وكان لها أخوان: حرام وسلم بضم المهملة ابنا ملحان وقتلا جميعا يوم بئر معونة شهيدين . فان قلت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة معونة فما معنى لفظ معى في قلت المرادمع عسكرى أو معى نصرة للدين . قوله (خالد بن الحارث الهجيمي) بضم الهاء وفتح الجيم مر فى فضل استقبال القبلة و (عبد الله بن عون) بفتح المهملة وبالنون فى العلم و (المجامة) بفتح التحتانية وخفة الميم مدينة من المين على مرحلتين من الطائف سميت باسم جارية ورقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام . الجوهرى: الميامة بلادوكان اسمها الحوى وسميت باسم هذه المرأة لكثرة ما أضيفت اليها قوله (ثابت) ضد الزائل ابن قيس بن شماس بفتح المعجمة وشدة الميم و بالمهملة الخزر جى خطيب قوله (ثابت) ضد الزائل ابن قيس بن شماس بفتح المعجمة وشدة الميم وبالمهملة الخزر جى خطيب

مَا يَحْبِسُكَ أَنْ لَا يَجِيءَ قَالَ الآنَ يَا ابْنَ أَخِي وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ يَعْنِي مِنَ الْحَنُوطِ

ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ فَذَكَ وَ فِي الْحَدِيثِ انْكَشَافًا مِنَ النَّاسِ فَقَالَ هَكَذَا عَنْ

وُجُوهِنَا حَتَى نُضَارِبَ الْقَوْمَ مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَئْسَ مَاعَوَّ دَمْ أَقُرْ اَنَكُمْ رَوَاهُ حَمَّا ذُعَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَئْسَ مَاعَوَّ دَمْ أَقُرْ اَنَكُمْ رَوَاهُ حَمَّا ذُعَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسَ مَاعَوَّ دَمْ أَقُرْ اَنَكُمْ رَوَاهُ حَمَّا ذُعَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسَ مَاعَوَّ دَمْ أَقُرْ اَنَكُمْ رَوَاهُ حَمَّا ذُعَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مَنْ الطيعة مَرْثُنَا أَبُو نَعْيَمْ حَدَّيْنَا سَفْيَانُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ الطيعة فَ الله عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ الله عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ مَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ الله عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ الله عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ مَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَا عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ مَنْ الله عَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ مَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ مَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ مَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ مَنْ الله وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الله وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الله وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَ

الأنصار قتل يوم اليمامة شهيدا في خلافة الصديق رضى الله عنه وقال أنس له لما انكشف الناس يومئذ: ألا ترى يا عم فقال ماهكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ماعودتم أقرائكم ثم قاتل حتى قتل وكان عليه درع نفيسة فمر عليه رجل من المسلمين فأخدنها فرآه بعض الصحابة في المنام فقال له إني أوصيك بوصية فلا تضيعها إني لما قتلت أخذ رجل درعى ومنزله في أقصى الناس وعند خبائه فرس و قد كفا على الدرع برمة وفوق البرمة رحل فائت الله عليه كان أمير العسكر وقل له ياخذ درعى منه واذا قدمت المدينة فقل لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أبا بكر ان على من الدين كذا وكذا وفلان من رقيقي عتيق فأني الرجل خالدا فأخبره فبعث إلى الدرع فأتى بها وحدث أبا بكر فأجاز وصيته ولا يعلم أحد أجيزت وصيته بعد مو ته غير فبت وهو من الغرائب. قوله (حسر) أى كشف و (أن لا تجيء) بالنصب ولا زائدة وبالرفع وتخفيف اللام و (الحنوط) هو الذريرة وقال يعني منه حتى لا يصحف بما يسحق من الحناطة ومنشء آخر قوله (فذكر) أى أنس (انكشافا) أى نوعا من الانهزام أى أشار الى انفراج بين وجوه المسلمين والحكافرين بحيث لا يبقى بيننا وبينهم أحد وقدرنا على أن نضاربهم بلا حائل بين وجوه المسلمين والحكافرين بحيث لا يبقى بيننا وبينهم أحد وقدرنا على أن ناصف الأول لا بيننا وبينهم فقال ثابت ماكنا نفعل هكذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان الصف الأول لا يبدرف عن مواضعه و كان الصف الثاني مساعدا لهم. قوله (عودتم) من التعويد وفي بعضها عودتكم فلفظ الأقران على الأول بالنصب وعلى الثاني بالرفع . قوله (الطليعة) طليعة الجيش عودتكم فلفظ الأقران على الأول بالنصب وعلى الثاني بالرفع . قوله (الطليعة) طليعة الجيش

يَأْتِينِي بِخَـبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ قَالَ الزُّبِيرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْتِينِي بِخَـبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الزُّبِيرُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَـلَمَ إِنَّ لِـكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبِيرُ

مَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُنْكُدِرِ سَمَعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَدَبَ النَّبِيَ مَعْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَدَبَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّنَاسَ قَالَ صَدَقَهُ أَظُنّهُ يَوْمَ الْخَنْدَقَ فَانْتَدَبَ الزُّ بَيْرُ ثُمَّ مَعْ مَالْمَ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَكُنْ يَيْرُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّ بَيْرُ فَقَالَ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيَّ الرُّ بَيْرُ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيَّ الرُّ بَيْرُ فَقَالَ النَّيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيَّ الرُّ نَيْرُ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبُولُ الْمُوسَاقِ عَنْ أَبُو شَهَابِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ مَالِكَ بْنِ الْحُورِيثِ قَالَ انْصَرَفْتُ مَنْ عَنْدِ الْمُعَلِّ اللهُ عَنْ أَبُو سُهَا عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي قَلَابَةً عَنْ مَالِكَ بْنِ الْحُورِيثِ قَالَ الْعُرَاقُ أَلْ الْعُولُولُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَوْلَاكَ عَنْ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ

من يبعث ليطلع طلع العدوو ﴿ الحوارى ﴾ الناصر وقيل الخاص واذا أضيف الى ياء المتكلم فقد تحذف الياء وحينئذ ضبطه جماعة بفتح الياء و أكثرهم بكسرها قالوا: القياس الكسر لكنهم حين استثقلوا الكسر وثلاث ياء ات حذفوا ياء المتكلم و أبدلو امن الكسرة فتحة وقد قرى عنى الشواذ ﴿ إِن ولى الله ﴾ بالفتح وقال ابن الحاجب انه كظبي لأن ما قبل حرف العلة ساكن فجرى بحرى الصحيح في الاعراب. قوله ﴿ ندب ﴾ يقال ندبه الأمر فانتدب له أى دعاه له فأجاب و ﴿ يوم الخندق ﴾ هو يوم الأحزاب و ﴿ الزبير بن العوام ﴾ بتشديد الواو القرشي أحد العشرة ﴿ باب سفر الاثنين ﴾ قوله ﴿ أبو قلابة ﴾ بكسر القاف وخفة اللام وبالمو حدة عبد الله بن زيد البصرى وكلمة ﴿ أنا ﴾ تاكيد أو

النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَلَمْ فَقَالَ لَنَا أَنَا وَصَاحِبْ لِي أَذِّنَا وَأَقِيماً وَلَيْوُمْ كُمَا أَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ صَرَّمُنَا فَضَالَةِ لِللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْ مَالَلَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضَى الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضَى الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضَى الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى عَنْ عَبْدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلْهُ عَنْ عُرُوةً بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّهِ عَنْ عُرُوةً بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلْهُ عَنْ عُرُوةً بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَنْ عُرُوةً بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَنْ عُرْفَةً عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الله الله عَنْ عُرْفَةً بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الله الله عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ الله اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

بدل أو بيان أو خبر مبتدا محذوف و (صاحب) بالجر والرفع عطف عليه مر الحديث فى باب الأذان للمسافر . قوله (معقود) أى ملازم لها وجعل الناصية كالظرف للخير مبالغة وهى الشعر المسترسل فى مقدم الرأس وقد يكنى بالناصية عن جميع ذات الفرس ، يقال فلان مبارك الناصية أى مبارك التات . قوله (حصين) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتانية وبالنون ابن عبد الرحمن الهذلى و (عبد الله بن أبى السفر) بالمهملة والفاء المفتوحتين مر فى باب من سلم المسلمون من يده و (عروة بن الجعد) بفتح الجيم وسكون المهملة الأولى ويقال ابن أبى الجعد بزيادة الآب البارقى الكوفى روى له ثلاثة عشر حديثا ، للبخارى منها ثلاثة وهو أول من قضى بالكوفة وكان مرابطا معه عدة أفر اس مر بوطة للجهادفى سبيل الله. قوله (سليمان بن حرب) ضد بالكوفة وكان مرابطا معه عدة أفر اس مر بوطة للجهادفى سبيل الله. قوله (سليمان بن حرب) ضد المجلد بدون كلمة عن بين عروة وشعبة فألحقت بها على سبيل الاصلاح لفظة عن بينهما والصحيح كاكان فى الأول إذ ليس المراد أن شعبة بروى عن عروة وأيضا هو لم يدرك عصره بل المراد

الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نُوَاصِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القْيَامَةِ قَالَ سُلَمْاَنُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ

عُرُوةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ مَ تَابَعَهُ مُسَدَّدُ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حُصَايِنَ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَنْ الشَّعْبِي عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَمْ عَلَيْهِ وَالْمَا

أن شعبة قال هو عروة بن أبى الجعد بريادة لفظة الأب قوله (هشيم ) مصغر الهشم وغرضه أن حفصا عن شعبة قال هو ابن الجعد بدون الأب و سليمان عن شعبة قال بزيادة الأب و كذلك هشيم عن حصين قوله (أبو التياح) فقتح الفوقانية و شدة التحتانية و بالمهملة اسمه يزيد من الزيادة فان قلت تقدم في كتاب الشرب أن الخيل لرجل أجر وعلى رجل و زر قلت معناه أن الخيل في حد ذاته للخير والبركة وأما حصول الو زر فبو اسطة أمر عارض له . قوله (ماض) أى نافذ مستمر أبداً و يجب إمضاؤه مع الامام العادل ومع الظالم لا يبطله جور جائر و لا عدل عادل . قوله (عامر) هو الشعبي و (عروة) هو البارقى بالموحدة وكسر الراء و بالقاف هو ابن الجعد المذكور آنفا . قوله (الأجر) تفسير للخير أى الثواب في الآخرة و الغنيمة في الدنيا . الخطابي : فيه الترغيب في اتخاذ الخيل و أثبات السهم للفرس يستحقه الفارس من أجله وأن الجهاد لا ينقطع الى يوم القيامة وأن المال الذي يكتسب

من احتب المعنى على المسلم المس

الله الله الله عن أبي حَازِم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَلَّفَ أَبُو قَتَادَةَ مَع بَعْض أَصَحَابِه وَهُم مُحْرِمُونَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَلَّفَ أَبُو قَتَادَةً مَع بَعْض أَصَحَابِه وَهُم مُحْرِمُونَ وَهُوَ عَيْرُ مُحْرِمُ فَرَأُوا حَمَارًا وَحْشَيًّا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ فَلَمَّا رَأُوهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رَآهُ الْبُو قَتَادَةً فَسَأَهُمُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبُوا أَبُو قَتَادَةً فَسَأَهُمُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبُوا

بالخيل من خير وجوه الأموال قوله (على بن حفص) بالمهملتين المروزى العسقلانى مات سنة سبع عشرة ومائتين و (طلحة) ابن أبى سعيد المصرى مات سنة سبع وخمسين ومائة . قوله (بوعده) أى للثواب فى القيامة وهذا إشارة الى المعاد كاأن الايمان بالله تعالى الى المبدأ و (شبعه) أى ماشبع به . قوله (محمد بن أبى بكر) ابن على المقدمى و (فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة و (أبو أى ماشبع به . قوله (محمد بن أبى بكر) ابن على المقدمى و (فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة و (أبو حازم) بالمهملة و الزاى سلمة بن دينار مر فى آخر الوضوء و (أبو قتادة) بفتح القاف وخفة الفوقانية اسمه الحارث بن ربعى الأنصارى و (حمار وحش) فى بعضها حماراً وحشياو (الجرادة)

فَتَنَاوَلَهُ فَحَمَلَ فَعَقَرَهُ ثُمَّ أَكُلَ فَأَكُلُوا فَقَدَمُوا فَلَمَّا أَدْرَكُوهُ قَالَ هَلْ مَعَكُم منه شَيْءَ قَالَ مَعَنَا رِجُلُهُ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُلَهَا صَرْتُنَا عَلَى بَنُ ٢٦٥٩ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ حَدَّ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّ ثَنَا أَبِيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ عَنْ أبيه عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ لِلنَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي حَامِّطْنَا فَرَسْ يُقَالُ لَهُ اللَّحَيْفُ مَرْضَى إِسْحَاقُ بِنَ إِبْرَاهِيم سَمْعَ يَحْتَى بن آدمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ٢٦٦٠ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ مُعَاذ رَضَى اللَّهُ عَنْـ لَهُ قَالَ كُنْتُ رَدْفَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمَارِ يُقَالُ لَهُ عَفَيْرٌ فَقَالَ يَامُعَاذَ هَلْ تَدْرِي حَقَّ الله عَلَى عَبَادِهِ وَمَاحَقُّ الْعَبَادِ عَلَى الله قُلْتُ اللهُوَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَانَّ حَقَّ الله عَلَى الْعَبَادِ أَنْ يَعَبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْمًا وَحَقَّ العَبَاد

بفتح الجيم و خفة الراء وبالمهملة و ﴿ أدركوه ﴾ أى رسولالله صلى الله عليه وسلم و ﴿ معن ﴾ بفتح الميم وسكون المهملة و بالنون ابن عيسى القزاز بفتـح القاف و شدة الزاى الأولى و ﴿ أَبِي ﴾ بضم الهمزة و فتح الموحدة و شدة التحتانية ﴿ ابن عباس ﴾ بفتح المهملة و شدة الموحدة و بالمهملة ابن سهل ابن سعدالساعدى الأنصارى قالو اليس لأبي في الجامع غير هذا الحديث ﴿ اللحيف ﴾ بضم اللام و فتح المهملة و سكون التحتانية و بالفاء و في بعضها بفتح اللام و كسر المهملة وقيل إنه كان طويل الذنب يلحق به الأرض وقال بعضهم بالمعجمة على الوجهين ضم اللام و فتحها . قوله ﴿ أبو الأحوص ﴾ بالمهملة بسلام الحنبني مصغر عفر و هو تصغير الترخيم نحو سويد مصغر أسود . فان قلت المرواه و خالف قول رسول الله صلى الله عليه و سلم في قلت مر في كتاب العلم في باب بن حض قوما أنه أخبر بها معاذ عند مو ته تأثما .

عَلَى الله أَنْ لَا يُعَدِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله أَفَلَا أُبِشَرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشَّرُهُمْ فَيَتَكَلُوا حَرَثُنَا نُحَدَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّتَنَا غُنْدَرْ حَدَّتَنَا شُعْبَهُ سَمَعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالَكُ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ فَزَعْ بِالْمَدِينَة فَاسْتَعَارَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ مَارَأَيْنَا مِنْ فَرَعْ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا فَزَع وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا

مَا اللّهُ عَن اللّهُ هُرِي قَالَ أَخْبَرَنِي سَالُمُ بُنُ عَبْد الله أَنَّ عَبْدَ الله بَن عُمرَ رَضَى الله عَن اللّهُ عَن عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّمَ اللّهُ مُن مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكُ عَن عَن اللّهُ مِن مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكُ عَن اللّهُ مِن مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكُ عَن اللّهُ مِن مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكُ عَن اللّهُ عَنْ مَالِكُ عَن اللّهُ مِن مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكُ عَن اللّهُ مَنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكُ عَن اللّهُ عَنْ مَالِكُ عَن اللّهُ مِنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكُ عَن اللّهُ عَنْ مَالِكُ عَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مَالِكُ عَن اللّهُ عَنْ مَالِكُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَالِكُ عَن اللّهُ اللّهُ عَنْ مَالِكُ عَن اللّهُ عَنْ مَالِكُ عَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مَالِكُ عَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مَالِكُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مَالِكُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلَهُ عَلَاللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَ

قوله (لنا) لا ينافى ما تقدم أنه لأبي طلحة لأن أبا طلحة كان زوج أمه وهو كان فى حجره و (المندوب) هو مرادف المسنون. قوله (فى ثلاثة) فان قلت الشؤم قد يكون فى غيرها فما معنى الحصر في قلت: قال الخطابى: البين والشؤم علامتان لما يصيب الانساز من الخيرو الشرولا يكون شيئا من ذلك إلا بقضاء الله سبحانه وتعالى وإنما هذه الأشياء الثلاثة ظروف جعلت مو اقع لاقضية ليس لها بأنفسها وطباعها فعل، ولا تأثير لها فى شىء إلا أنها لما كانت أهم الأشياء التي يقتنيها الانسان وكان فى غالب أحواله لا يستغنى عن دار يسكنها و زوجة يعاشرها وفرس يرتبطه ولا يخلو عن عارض مكروه فى زمانه أضيف البين والشؤم اليها إضافة مكان وهما صادران عن مشيئة الله وقد قيل شؤم المرأة أن لا تلد، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليه ، وشؤم الدار الجار، فان قات قد تقدم أن الخير معقود به وفيه البركة. قلت: قال النووى: الشؤم فى الفرس المراد به غير الخيل المعدة للغز و ونحوه أو أن الخير والشر يجتمعان فيها فكائه فسر الخير بالأجر والمغنم ،

أبي حازم بن دينار عن سَهْل بن سَعْد السَّاعديّ رَضَيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْء فَفِي الْمَرْأَة وَالْفَرَس وَالْمَسْكَن باللَّهُ الْخَيْلُ لِثَلَاثَة وَقُولُهُ تَعَالَى (وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لِتَركَبُوهَا وَزِينَةً) صَرْتُنَا عَبْدُ الله بن مُسلَّمة عَن مَالك عَن زِيد بن اسلَّم عن ابي صالح ٢٦٦٤ السُّمَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ الخَيْلَ لِثَلَاثُةَ لَرَجُلَ أَجْرٌ وَلَرَجُلِ سِـتُرٌ وَعَلَى رَجُلِ وزُرٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلَ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهُ فَأَطَالَ فِي مَرْجِ أُوْ رَوْضَة فَمَا أَصَابَتْ فِي طَيَلَهَا ذَلَكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَة كَانَتْ لَهُ حَسَنَات وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طَيَلَهَا فَاسْتَنَتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاثُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتَ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بَهُر فَشَرِ بَتِ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدُ أَنْ يَسْقَيَّهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتَ لَهُ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرَبَّاءً وَنُوا اللَّهُ لَا الْاسْلَامَ فَهُى وزرْ عَلَى ذَلْكَ وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ

ولا يمتنع مع هذا أن يكون الفرس بما يتشاءم به قوله ﴿أبو حازم ﴾ بالمهملة والزاى سلمة المذكور آنفا ﴿وانكان ﴾ أى الشؤم والسياق يدل عليه قوله ﴿طيلها ﴾ بكسر الطاء وفتح التحتانية والمشهور طولها بالواو وهو الحبل الذى تشد به الدابة عند الرعى ﴿والاستنان ﴾ هو العدو ﴿والشرف ﴾ الشوط و ﴿النواء ﴾ بكسر النون المناوأة أى المعاداة . فان قلت أن القسم الثالث منه قلت حذفه اختصارا وهو ورجل ربطها تغنياً وتعففا ثم لم ينس حق الله فى رقابها

عَلَيْهِ وَسَــَّلَمَ عَنِ الْخُرُ فَقَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَىَّ فِيهَا إِلَّا هٰذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ (فَمَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا يَرَهُ) ضرب دابة بالمعن ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْغَزْوِ صَرْبُنَا مُسْلِمْ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيل حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوِّكِلِ النَّاجِيُّ قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ فَقُلْتُ لَهُ حَدَّثْنِي بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَسَا فَرْتَ مَعَهُ فِي بَعْضِ اسفاره قَالَ أَبُو عَقِيلَ لَا أَدْرَى غَزْوَةً أَوْ عُمْرَةً فَلَمَّا أَنْ أَقْبَلُنَا قَالَ النَّيّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَنْ أَحَبِّ أَنْ يَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَعَجِّلْ قَالَ جَابِر فَأَقْبَلْنَا وَأَنَا عَلَى جَمَلَ لِى أَرْمَكَ لَيْسَ فِيهِ شَيَّةٌ وَالنَّاسُ خَلْفِي فَبَيْنَا أَنَا كَذَلكَ إِذْ قَامَ عَلَى فَقَالَ لِى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاجَابِرُ اسْتَمْسَكُ فَضَرَبَهُ بِسُوطه ضربة فُو ثُب الْبَعِيرُ مَكَانَهُ فَقَالَ أُتَبِيعُ الْجُمَـلَ قُلْتُ نَعَمْ فَلَتَ قَدْمُنَا الْلَدينَةَ ودخل النبي صلَّى الله عليه وسَـلُمُ المُسجدُ في طُوَ ائف أَصْحَابِه فَدَخَلْتُ الَّيْهِ

وظهورها فهى لذلك ستر وقد تقدم الحديث فى كتاب الشرب فى باب شرب الناس ﴿ باب من ضرب دابة غيره ﴾ قوله ﴿ مسلم ﴾ أى ابن ابراهيم و ﴿ أبو عقيل ﴾ بفتح المهملة وكسر القاف اسمه بشير ضد النذير و ﴿ أبو المتوكل ﴾ اسمه على الناجى بالنون والجيم منسوبا إلى بنى ناجية م فى كتاب المظالم . قوله ﴿ فلما أن أقبلنا ﴾ ان هى زائدة ﴿ وفيعجل ﴾ فى بعضها فليعجل وفى بعضها فليعجل وفى بعضها فليتعجل ﴿ وأرمك ﴾ بلفظ أفعل الصفة ويقال جمل أرمك إذا اشتدت كمتته حتى يدخلها السواد و ﴿ الشية فيها ﴾ أى ليس لها

وعقلتَ الجَمَلُ في نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطيفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُولُ الْجَمَلُ جَمَلُنَا فَبَعَثُ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ أُواق مَنْ ذَهَب فقال أعطوها جابرا ثُمَّ قَالَ استُوفيتَ الثَّهُ نَ قُلْتَ نَعَمْ قَالَ الثَّمْنَ وَالْجُمَلَ لَكُ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ الصُّعْبَةِ وَالْفُحُولَةِ مِنَ الْخُيْلِ وَقَالَ رَاشِد الدابةالصَّبَة ابْنُ سَعْدَ كَانَ السَّلَفُ يَسْتَحَبُّونَ الْفُحُولَةَ لَانَّهَا أَجْرَى وَأَجْسَرَ صَرْبُنَا ٢٦٦٦ أُحَمَدُ بِنَ مُحَمَّدُ أُخْبِرَنَا عَبْدُ الله أُخْبِرَنَا شَعْبَةُ عَن قَتَادَةً سَمَعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالك رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعْ فَاسْتَعَارَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَرَسًا لابي طَلَحَةً يَقَالَ لَهُ مَنْدُوبٌ فَركَبُهُ وَقَالَ مَارَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافَعَ عَنَ أَبِنَ عُمَرَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لْلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلَصَّاحِبِهِ سَهُمَّا وَقَالَ مَالِكُ يُسْهُمُ للْخَيْل

لون يخالف سائر لونها ويقال قامت الدابة اذا وقفت من الـكلال و (البـلاط) بفتح الموحدة الحجارة المفروشة وقيل هو موضع ومرفى المظالم. قوله ( الفحولة ) جمع الفحل ولعل التاء لتأكيد الجمع كما فى الملائكة و ( راشد بن سعد ) الحمصى التابعي شهد صفين ومات سنة ثلاث عشرة ومائة. قوله (أجرأ) بالهمز من الجراءة وفى بعضها أجرى وأجسر من الجسارة وفى بعضها أحسن و (البراذين) جمع البرذون وهو الدابة. قوله (عبـيد) مصغر ضد الحر و (سهمين) لا ينافى ما ثبت أن للفارس سهمين إذ المراد أن له ذلك من جهة الفرس ويساهم

وَالبَرَاذِينِ مَنْهَا لِقُولِهِ (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْجَدِيرَ لِتَرْكَبُوهَا) وَلاَ يُسْمَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسِ

من قاد دابة أَ مَنْ قَادَ دَابَّةً غَيْرِهِ فِي الْحَرْبِ صَرَّتُنَا قَدَيْرَةً مَنْ اللهِ مِنْ الْحَرْبِ صَرَّتُنَا قَدَيْرَةً مَنْ اللهِ مِنْ عَادِ دابة أَ مَنْ قَادَ دَابَةً عَيْرِهِ فِي الْحَرْبِ صَرَّتُنَا قَدَيْرَةً مَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ أَنْ مِنْ اللّهِ مِ

يُوسُفَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ رَجُلْ لِلْبْرَاءِ بِنْ عَازِبِ رَضَى اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَوْمَ حُنَيْنَ قَالَ لَكَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَوْمَ حُنَيْنَ قَالَ لَكَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَفَرَّ إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً وَإِنَّا لَكَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَمْ يَفَرَّ إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً وَإِنَّا لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَمْ يَفَرَّ إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً وَإِنَّا لَكَ

لَقينَاهُمْ حَمْلُنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوا فَأَقْبَلَ الْمُسْلَمُونَ عَلَى الْغَنَامُم وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسَّهَامِ فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفَرَّ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَعَلَى بَعْلَتُهِ فَأَمَّا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفَرَّ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَعَلَى بَعْلَتُهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ ولَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَالْعَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَلَا عَا عَلَاهُ وَا عَلَاهُ وَا عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ وَ

الرجالة بسهمه. قوله ﴿سهل﴾ بن يوسف الأنماطي البصري و ﴿هوازن﴾ قبيلة من قيس. فان قات فأين قسيم ﴿ فأمارسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر ﴾ ؟ قات محذوف أي أما نحن فقد فررنا وحذفه لأنه لم يرد أن يصرح بفرارهم. قوله ﴿ بغلته ﴾ قيل أهداها له ملك أيلة بفتح المهمزة وسكون التحتانية وقيل أهداها فروة بفتح الفاء و إسكان الراء ابن نفائة بفتح النون وخفة الفاء و بالمثلثة ﴿ الجذامي بضم الجيم و بالمعجمة قالوا : هي التي يقال لها الدلدل وركوبه البغلة في ذلك الموطن هوالنها ية في الشجاعة و ليطمئن به قلوب المسلمين ويروى أندركض بغلته الي المشركين وأنه نزل الي الأرض حين غشوه وهو مبالغة في الثبات والشجاعة و ﴿ أبو سفيان ﴾ قيل اسمه كنيته وقيل هو المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم و أخوه من الوضاعة وكان من فضلاء الصحابة مات بالمدينة سنة عشرين وكان قد أخذ بلجام بغلته ليكيفها من الوضاعة وكان من فضلاء الصحابة مات بالمدينة سنة عشرين وكان قد أخذ بلجام بغلته ليكيفها

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبِ أَنَّا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

۱رگاب الرگاب والغرز لادابة البي أَسَامَة عَنْ عَبِيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللهُ عَنْ عَنْدَ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَة فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَامَة أَهَلَ مَنْ عَنْدَ مَسْجِد ذَى الْخَلَيْفَة

عن إسراع التقدم الى العدو لا لا عتقاده أن رسول الله صـلى الله عليــه وسـلم ينهزم حاشاه من ذلك وأجمع المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم ما انهزم قط بل لا يجوز ذلك عليــه. قوله ﴿ لا كذب ﴾ أى أنا النبي حقاً لا أفر ولا أزول و رواه بعضهم بفتح الباء ليخرجه عن الوزن فيستغنى عن التأو يلات التي تقدمت في « هل أنت إلا إصبع دميت ، في باب من ينكب في سبيل الله . قوله ﴿ أَنَا ابن عبد المطلب ﴾ فان قلت لم انتسب الى جده دون أبيه ؟ قلت كان شهرته بجده أكثر لأنأباه عبد الله مات شابا في حياة عبد المطلب قبل اشتهاره وكان عبد المطلب مشهوراً شهرة ظاهرة وكان سيد أهل مكة وكثير من الناس يدعونه ابن عبد المطلب وكان مشهوراً عندهم أن عبد المطلب بشربه وأنه سيظهر ويكون شأنه عظما . الخطابي : فان قلت كيف قال هذا القول وقد نهمي عن الافتخار بالآباء ؟ قلمنا يتأول بأنه إشارة الى رؤيا كان رآها عبد المطلب فأخبر بها قريشا وعبرت بأنه سيكون له ولديسو دالناس و بملكهم وتهلك أعداؤه على يديه وكان ذلك مشهورا فيهم فذكرهم وسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا أمر تلك الرؤ يالتقوى بذلك قوةمن كان قد انهزم من أصحابه فرجعوا وقديقال إنه إنما أشار بذلك الى خبركان متداولا على وجه الزمان أخبر به سيف ابن ذي يزن بفتح التحتانية وفتح الزاي عبد المطلب وقت وفادته عليه في جماعة وهو أن يكون من ولده نبي وكان ذلك مما تناولته أفيال اليمن كابرا عن كابر الى أن بلغ سيفا ، والوجه الآخر أن يكون الافتخار المنهى عنه ما كان في غير الجهاد لأنه فيه يرهب العدو ويفت في عضده ، وقد كان رسول الله صلى الله عليـه وسلم نصر بالرعب فاذا أخـبر باسمه واسم آبائه ألقى الرعب في قلوبهم ، أقول وأعلمهم أيضا انه ثابت ملازم للحرب وعرفهم موضعه ليرجع اليه الراجعون ﴿ الغرز ﴾ بتقديم و المرى عن قَابِت عَن أَنْسٍ رَضَى اللهُ عَنهُ استَقْبَلَهُمُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَ

فَرَسَ عُرى مَاعَلَيْهُ سَرَجٌ فِي عَنْقِهِ سَيْفَ

إِلَّ الْفُرَسِ الْقُطُوفِ صَرَّتُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ خُمَّادِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْأَعْلَى بْنُ خُمَّادِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللهُ عَلْيه وَسَلَمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةً

كَانَ يَقْطُفُ أَوْ كَانَ فِيهِ قَطَافَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هَذَا بَحْرِاً فَكَانَ يَقْطُفُ أَوْ كَانَ فِيهِ قَطَافَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هَذَا بَحْرِا

السبق بين للمنتق بينَ الخَيْلِ صَرَّنَا قبيصَة حَدَّثَنَا سُفيانَ عَن عُبيدالله

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَ أَجْرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَ أَجْرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ الْخَيْلِ مِنَ الْخَفْيَاءِ إِلَى تُنْيَدَّةِ الْوَدَاعِ وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرُ مِنَ

الراه على الزاى الركاب من الجلد وقيل اذا كان من خشب أو حديد فهو ركاب. قوله ﴿عمر و ابن عون ﴾ بفتح المهملة وبالنون مر فى الصلاة و ﴿عرى ﴾ بضم المهملة وسكون الراء هو ما ليس عليه سرج والجمع الأعراء و ﴿القطوف ﴾ هو البطىء والقطاف البطء و ﴿لا يجارى ﴾ أى لا يطيق فرس الجرى معه وفيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿باب السبق بين الخيل ﴾ . قوله ﴿قبيصة ﴾ بفتح القاف وكسر الموحدة وباهمال الصاد و ﴿ الحفياء ﴾ بفتح المهملة وسكون

الثَّنيَّة إِلَى مَسْجِد بَنِي زُرَيْقِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى . قَالَ عَبْدُاللهِ حَدَّتَنا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّتَنِي عُبَيْدُ اللهِ قَالَ سُفْيَانُ بَيْنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالُ أَوْ سِتَّة وَ بَيْنَ تَنيَّةَ إِلَى مَسْجِد بَنِي زُرِيْقِ مِيلُ خَمْسَةُ أَمْيَالُ أَوْ سِتَّة وَ بَيْنَ تَنيَّةَ إِلَى مَسْجِد بَنِي زُرِيْقِ مِيلُ

المَّن إَضَارِ الْحَيْلِ للسَّبْقِ صَرْبُنَا أَحْمَدُ بن يُونْسَ حَدَّتَنَا اللَّيثُ المَارِ الحَيل المَّن المَارِ الحَيل السَبق صَرْبُنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ حَدَّتَنَا اللَّيثُ المَارِ الحَيل السَبق

عَنَ لَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرُ وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةَ إِلَى مَسْجِد بنِي زُرَيْقِ وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ

ابْنَ عُمَرَ كَانَ سَابَقَ بِهَا

بِ اللهِ عَلَيْهِ السَّنْقِ لِلْخَيْلِ الْمُضَمَّرَة صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَاهَ السِق مُعَاوِيةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِي

الفاء وبالتحتانية وبالمد على الأشهر وبالقصر ويقال بتقديم الياء على الفاء وهو قليل و (ثنية الوداع) هي عند المدينة وسميت بها لأن المودعين يمشون مع الخارج اليها و (التضمير) وكذا الاضمار أن يقلل علفها مدة ويجلل لتعرق ويجف عرقها فيخف لحمها و تقوى على الجرى. الجوهرى: هو أن يعلفه حتى يسمن ثم يرده الى القوت. قوله (زريق) بضم الزاى وفتح الراء وسكون التحتانية مر فى باب هل يقال مسجد بنى فلان. قوله (عبد الله) أى ابن الوليد بكسر اللام و (سفيان) أى الثورى وما وقع فى بعضها بدل عبد الله ابن عبد الله فهو سهو. وقوله (لم تضمر) من الاضمار ومن التضمير. فإن قلت ترجم بإضمار الخيل وذكر الخيل التي لم تضمر. قلت المسابقة بالمضمرة لم تكن عادة وأما غير المضمرة فقد يعتقد أنه لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها والخطر بالمضمرة لم تكن عادة وأما غير المضمرة فقد يعتقد أنه لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها والخطر فيه فتبين بالحديث جوازه وأن الاضمار ليس بشرط فى المسابقة ، والوجه الثانى أنه أراد حديث

الله عَنهُمَا قَالَ سَابَقَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلَم بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أَصْمَرْتَ فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا تَنيَّةَ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ لمُوسَى فَكُمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ سَتَّةُ أَمْيَال أَوْ سَبْعَةٌ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَم تُضَمَّرُ فَأَنْ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ سَتَّةُ أَمْيَال أَوْ سَبْعَةٌ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَم تُضَمَّرُ فَالَّ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ سَتَّةُ الْوَدَاعِ وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بنِي زُرَيْقِ قُلْتُ فَكُم بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِيلًا أَوْ نَعُوهُ وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بنِي زُرَيْقِ قُلْتُ فَكُم بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِيلًا أَوْ مَعْرَعِمَنْ سَابَقَ فِيهَا

الله عليه وَسَلَم أَسُامَة عَلَى الْقَصُوا وَقَالَ الْمُسُورُ قَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم عَن حَميد قَالَ سَمِعت أَنسًا رضى الله عنه يُقُولُ كَانَت نَاقَةُ النَّي صَلَى الله عَن حَميد عَن حَميد عَن أَنسَ رضى الله عَنْه قَالَ كَانَ الله عَن أَنسَم عَن أَنسَ وَضَى الله عَنْه قَالَ كَانَ الله عَنْه عَن عَن حَميد عَن أَنسَ وضى الله عَنْه قَالَ كَانَ النَّي صَلَى الله عَنْه وَسَلَم عَن أَنسَ وَضَى الله عَنْه قَالَ كَانَ النَّه عَلْه وَسَلَم عَن أَنْهُ عَلْه وَسَلَم عَن أَنسَ وضى الله عَنْه قَالَ كَانَ النَّي صَلَى الله عَنْه وَسَلَم عَنْ أَنْهُ عَلْه وَسَلَم عَنْ أَنْهُ عَلْه وَسَلَم عَنْ أَنْهُ عَنْه وَسَلَم عَنْ أَنْهُ عَلْه وَسَلَم عَنْ أَنْهُ عَنْه وَسَلَم عَنْ أَنْهُ عَلْه وَسَلَم عَنْ أَنْهُ عَلْه وَسَلَم عَنْ أَنْهُ عَنْه عَنْه وَالله عَنْه وَسَلَم عَنْ أَنْهُ عَلْه وَسَلَم عَنْ أَنْهُ عَنْه وَسَلَم عَنْ أَنْهُ عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه وَسَلَم عَنْ أَنْه عَنْه عَنْهُ عَنْهُ عَنْه عَنْه عَنْه عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْه

ابن عمر بطوله وفيه السبق بالنوعين فذكر طرفا منه للعلم بباقيه . قوله ﴿ القصواء ﴾ الجوهرى هى الناقة المقطوعة الأذن وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاقة تسمى قصواء ، ولم تكن مقطوعة والعضباء مشقوقة الأذن وأماناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى كانت تسمى العضباء انما كاذذلك لقبا لهاولم تكن أذنها بمشقوقة . قوله ﴿ المسور ﴾ بكسر الميم ابن مخرمة و ﴿ خلائت ﴾ أى بركت ووقفت مر فى صلح الحديبية و ﴿ أبو إسحاق ﴾ أى إبراهيم الفزارى و ﴿ طوله ﴾ آى ذكر الحديث

الْعَضْبَاءَ لَا تُسْبَقُ قَالَ حُمِيْدَ أَوْلَا تَـكَادُ تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُود فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْ تَفَعَ شَيْءَ مِنَ فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْ تَفَعَ شَيْءَ مِنَ اللّهُ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْ تَفَعَ شَيْءَ مِنَ اللّهُ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْ تَفَعَ شَيْءَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ

بطوله و (القعود) هو البكر من الابل حين يمكن ظهره من الركوب وأدنى ذلك أن يأتى عليه سنتان وأيضا هو البعير الذى يقتعده الراعى فى كل حاجة. قوله (عرفه) أى عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه شاقا عليهم (وأبو حميد) بضم الحاء هو عبد الرحمن بن سعد الساعدى و (أيلة) بفتح الهمزة وسكون التحتانية وباللام آخر الحجاز وأول الشام على ساحل البحر بينها وبين المدينة خمس عشرة مرحلة . قوله (عمرو بن الحارث) المصطلقى أخو جويرية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم و (أرضا) هي نصف أرض فدك و ثلث أرض وادى القرى و بسهمه من خمس خيبر وحقه من أرض بني النضير وضمير (تركها) راجع إلى كل الثلث لا إلى الارض فقط قال

أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ البَرَاءِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ رَجُلْ يَا أَبَا عُمَارَةَ وَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْ قَالَ لَا وَاللهِ مَاوَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ وَلَى سَرَعَانُ النَّاسِ فَلَقَيْمُ قَالَ لَا وَاللهِ مَاوَلَى النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَتِهِ البَيْضَاءِ وَأَبُو سُفْيَانَ بُنُ هُو ازِنُ بِالنَّبِلِ وَالنَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَتِهِ البَيْضَاءِ وَأَبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثُ آخِذُ بِلجَامِهَا وَالنَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا النَّيِّ لَا كَذِبُ الْحَارِثُ آخِذُ بِلجَامِهَا وَالنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا النَّيِّ لَا كَذِبُ الْحَارِثُ آخِذُ بِلجَامِهَا وَالنَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا النَّيِّ لَا كَذِبُ الْحَارِثُ عَبْدِ الْمُطَلِّبُ

جاد الساء المُ عَنْ مُعَاوِيَة بِنْ إِسْحَاقَ عَنْ عَائَشَة بَنْتَ طَلْحَة عَنْ عَائَشَة أُمِّ المُؤْمنينَ رَضَى اللهُ عَنْ مُعَاوِيَة بِنْ إِسْحَاقَ عَنْ عَائَشَة بَنْتَ طَلْحَة عَنْ عَائَشَة أُمِّ المُؤْمنينَ رَضَى اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

«نحن معاشر الأنبياء لا نورث ماتر كناه صدقة». قوله ﴿ ياأ باعمارة ﴾ بضم المهملة وخفة الميم كنية البراء و ﴿ وليتم ﴾ أى أدبرتم و ﴿ سرعان ﴾ بضم السين وكسرها وسكون الراء جمع السريع و بفتح السين والراء أو ائلهم و ﴿ النبل ﴾ هى السهام العربية ولا واحد لها من لفظها . قوله ﴿ معاوية بن السحاق ﴾ ابن طلحة بن عبيد الله القرشي سمع عمته عائشة بنت طلحة و لا يلتبس بما تقدم مرتين آنفا أن ذلك فيهما هو معاوية بن عمرو عن أبى إسحاق الفزاري . قوله ﴿ عبد الله بن الوليد ﴾ بكسر اللام و ﴿ حبيب ﴾ ضد العدو و ﴿ ابن أبى عمرة ﴾ بفتح المهملة مرفى الحج . قوله ﴾

أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ نِعْمَ باب غُرُو الْمَرْأَةِ فِي الْبَحْرِ صَرَبُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ غزوة المرأة فللرأة ابن عمرو حدثنًا أبو إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سَمِعَتُ أَنْسَا رَضَى اللهُ عَنْـهُ يَقُولُ دَخُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـّلُمُ عَلَى ابْنَـة مِلْحَانَ فَأَتَّـكُمُّ عِنْـدَهَا ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضْحَكُ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ ناس مِن أُمِّي يُركِّبُونَ البَّحْرَ الأخضر في سبيلِ اللهِ مثلهم مثل الملوك على الْأُسِرَةَ فَقَالَتَ يَارَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهِ أَنْ يَجِعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمُ اجْعَلْمُا مِنْهُم ثُمْ عَادَ فَضَحِكَ فَقَالَتَ لَهُ مِثْـلَ أُومِم ذلكَ فَقَالَ لَهَا مِثْلُ ذلكَ فَقَالَتِ ادع الله أنْ يَجْعَلْنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأُولِينَ وَلَسْتِ مِنَ الْآخِرِينَ قَالَ قَالَ أَنْس فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرظة فلمَّا قَفَلْت

ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فيات

<sup>﴿</sup> أبو اسحاق﴾ أى الفزارى و ﴿ عبد الله الأنصارى ﴾ هو المكنى بأبى طوالة بضم المهملة مر فى كتاب الهبة فى باب من استسقى و ﴿ بنت قرظة ﴾ بالقاف والراء والمعجمة المفتوحات اسمها فاختة بالفاء وكسر المعجمة وبالفوقانية النوفلية امرأة معاوية بن أبى سفيان كان أخذها معاوية معه لما غزا جزيرة قبرس فى البحر . قوله ﴿ قفلت ﴾ أى رجعت و ﴿ وقصت ﴾ أى دقت راحلتها بها مر فى

الاقراع بين ما حث حُمْلِ الرَّجُلِ امْرَأْتَهُ فِي الْغَزُو دُونَ بَعْضِ نَسَاتُه صَرْتُنَا النَّسَاءُ

حَجَّاجُ بنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ النَّمْيَرِيُ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ سَمِعْتُ النَّهِ هِ فَالَ سَمِعْتُ عُرُوةَ بنَ النَّيْيِرِ وَسَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةً بنَ وَقَاصِ الزَّهِ هِ فَا اللهُ بنَ عَبْدِ الله عَنْ حَديث عَائشَة كُلُّ حَدَّثَنِي طَائفَةً مِنَ الْحَديث وَعُيْدُ الله بنَ عَبْدِ الله عَنْ حَديث عَائشَة كُلُّ حَدَّثَنِي طَائفَةً مِنَ الْحَديث قَالَتْ كَانَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَاقُرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَاقُرْعَ بَيْنَا فِي غَرْوة فَا أَيْنَ مَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَاقُرْعَ بَيْنَا فِي غَرْوة غَرْاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَاقُرْعَ بَيْنَا فِي غَرْوة غَرْاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَاقُرْعَ بَيْنَا فَي غَرْوة غَرْاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَاقُرَعَ بَيْنَا فَي غَرْوة غَرَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَاقُرَعَ بَيْنَا فَي عَرْوة أَوْنَ فَالله عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَاقْرَعَ بَيْنَا فَى غَرْوة أَوْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَاقُولُ عَالَيْهُ وَسَلَمْ فَاقُولُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ الله فَخَرَجَ فَي الله فَخَرَجْ فَي الله فَعَرْعُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَاقُولُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَاقُولُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَاقُولُ فَيَ اللهُ فَيَا سَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَاقُولُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَاقُولُ فَيْ اللهُ فَيَاسُهُ فَاقُولُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ فَيْ اللهُ فَعَرْ فَا اللهُ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْ فَرَاعُ اللهُ فَيْ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

عَبْدُ الْوَارِثَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَس رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّ كَانَ يَوْمُ عَبْدُ الْوَارِثَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَس رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّ كَانَ يَوْمُ عَبْدُ الْوَارِثَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَس رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّ كَانَ يَوْمُ أَنَاسُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَليه وَسَلَمَ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائَشَةَ بِنْتَ أَحَدُ انْهَزَمَ النَّانُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَليه وَسَلَمَ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائَشَة بِنْتَ أَبِي بَكْرُ وَأُمْ سُلَيْم وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَ تَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُرَانِ القُربَ وَقَالَ القُربَ وَقَالَ

أول الجهاد قال الغسانى: قال أبو مسعود الدمشق سقط بين أبى اسحاق وعبد الله زائدة بن قدامة أقول هذا تحكم بلا دليل كيف وقد ثبت سماعه من عبد الله والله أعلم. قوله ﴿عبد الله النميرى﴾ بلفظ مصغر النمر الحيوان المشهور و ﴿أبو معمر ﴾ بفتح الميمين و ﴿أم سليم﴾ هي أم أنس

غَيْرُهُ تَنْقُلَانِ الْقَرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَا نَهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ

۲٦٨٤ حمل النساء انقرب النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْقَرَبِ إِلَى النَّاسِ فِي الْغَزُو حَرَثُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرِنَا

عَبْدُ اللهُ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ ثَعْلَبَهُ بِنُ ابْنِي مَالِكُ إِنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَابِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاء مِنْ نِسَاء المَدِينَة فَبَقَى مَرْظُ جَيْدٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عَنْدَهُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَعْطَ هَذَا ابْنَـة رَسُولِ الله حَيْدُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عَنْدَهُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَعْطَ هَذَا ابْنَـة رَسُولِ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ اللّهَ عَنْدَكَ يُريدُونَ أُمّ كُلْثُوم بنتَ عَلَى فَقَالَ عُمْر أَمّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ اللّهَ عَنْدَكَ يُريدُونَ أُمّ كُلْثُوم بنتَ عَلَى فَقَالَ عُمْر أَمّ

TAT

وشمر إذاره أى رفعه عن ساقه وشمر فى أمره أى خف وشمر للامر أى تهيا له و ﴿ خدم ﴾ ألى خلاخيل وسمى الخلخال خدمة لأنه ربما كان من سيور مركبة فيه الذهب والفضة والحدمة فى الأصل السير و ﴿ السوق ﴾ جمع الساق و ﴿ النقز ﴾ بالنون وبالقاف وبالزاى الوثب وهو لازم و ﴿ القرب ﴾ جمع القربة وهو منصوب بنزع الحافض أى بالقرب . فان قلت أين ذكر قتالهن ؟ قلت انهن بصدد الدفع عن أنفسهم مهما أمكن فهو فى حكم القتال أو قاس على الغزو ولخطا بى معنى النقز الوثب وأحسبه تزفران والزفر حمل القرب الثقال . التيمى : أصل النقز الوثب ورى تنقلان فيحمل ينقزان على معنى ينقلان . النووى : وهذه الرؤية للخدم لم يكن فيها نهى أن تلك النظرة وقعت في أم من غير قصد إليها . قوله ﴿ ثُعَلَبة ﴾ بلفظ الحيوان المعره ف القرظي أن تلك النظرة وقعت في أم من غير قصد إليها . قوله ﴿ ثُعَلَبة ﴾ بلفظ الحيوان المعره ف القرظي يؤتزر بها و ﴿ أم كلئوم ﴾ بضم الكاف والمثلثة بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مروطا ﴾ أى أكسية من صوف أو خز كان ولدت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطمها عمر من على رضى الله عنهما فقال له أنا أبعثها ولدت فى حياة رسول الله فقد : وجتكها فبعثها إليه ببرد وقال لها قولى له هذا البرد الذى قلت لك فقالت

سَليط أَحَتُّ وَأُمُّ سَليط منْ نساء الْأَنْصَار عَنْ بَايَعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمْرُ فَانَّهَا كَانَتْ تَرْفُرُ لَنَا الْقَرَبَ يَوْمَ أُحُدِ قَالَ أَبُو عَبِدِ الله

مُدَاوَاة النَّسَاء الْجَرْحَى في الْغَزْو صَرْمُنَا عَلَّى بْنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا بِشُر بِنُ الْفَضَّل حَدَّثَنَا خَالدُ بِن ذَكُو انَ عَن الرُّبِيع بِنْت مُعَوِّذ قَالَتْ

كُنَّا مَعَ النَّبِّي صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ نَسْقَى وَنَدَاوِى الْجَرْحَى وَنَرُدُ القَتْلَى

ا حَدُ رَدُ النَّسَاء الْجَرْحَى وَالقَـ تَلَى صَرْتُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بشر بن الْمُفَضَّلَ عَنْ خَالِد بْن ذَكُوَانَ عَن الرُّبَيِّع بنْت مُعَوِّذ قَالَتْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْقِي الْقُومَ وَنَخْدُمُهُمْ وَنُرْدُ الْجُرْحَى وَالْقَـتْلَي

ذلك لعمر فقال قولى له قد رضيت رضي الله عنك ووضع يده على ساقها فكشفها فقالت أتفعل هذا لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك ثم جاءت أباها وأخبرته الخبر فقالت بعثتني الى شيخ سو. فقال لهـا يابنية انه زوجك. قوله ﴿ أم سليط ﴾ بفتح المهملة وكسر اللام وباهمال الطاء و ﴿ تزفر ﴾ بالزاى والفاء والراءأى تحمل والزفر بالكسر الحمل. قوله ﴿ بشر ﴾ بالموحدة المكسورة ﴿ ابن المفضل ﴾ بفتح المعجمة المشددة مر في العلم و ﴿ خالد بن ذكوان ﴾ بالمعجمة المفتوحة في الصوم ﴿ وَالربيع ﴾ بضم الراء وفتح الموحدة وشدة التحتانية المكسورة ﴿ بنت معوذ ﴾ بكسر الواو المشددة ثم بالمعجمة الأنصارية من المبايعات وفيه خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن

7717

رد النساء للجرحي

إِلَى الْمَدِينَةِ

۲٦٨٧ نزع السهم من البدن

إِلَّهُ اللَّهُ عَن بُرِيد بن عَبد الله عَن أَبِي بُرْدَة عَن أَبِي مُوسَى رَضَى اللهُ عَنْ أَبُو عَلْمَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَى اللهُ عَنْ أَبُو عَلْمَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَى اللهُ عَنْ أَبُو عَلْمَ اللهُ عَنْ أَبُو عَامِ فَى رُكْبته فَا نَتَهَيْتُ إِلَيْهُ قَالَ انْ عُ هٰذَا السَّهُم فَنَزَعْته فَنَزَا فَاللهُم اغْفَرْ مِنْهُ المَّا أَهُ فَدَ خَلْتُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُته فَقَالَ اللَّهُم اغْفَرْ لَعْبَد أَبِي عَامِ،

الحراسة في الغزو

إِ سَنِهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْعَرُو فِي سَبِيلِ اللهِ صَرَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

بالسق ونحوه وان كان المداواة لغير المحارم لاتمس البشرة إلا عند الحاجة ﴿ باب نزع السهم من البدن ﴾ قوله ﴿ نزى ﴾ أى و ثب و ﴿ عميد ﴾ مصغر العبد هو ابن وهب وقيل ابن سليم بضم المهملة الأشعرى عم أبى موسى كان من كبار الصحابة قتل يوم أوطاس فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله رفع يديه يدعو له وأبو عامر كنيته . قوله ﴿ اسماعيل بن خليل ﴾ بالمعجمة المفتوحة و ﴿ على بن مسهر ﴾ بلفظ الفاعل من الاسهار سبقا فى باب مباشرة الحائض و ﴿ عبد الله ابن عامر بن ربيعة ﴾ بفتح الراء فى التقصير . قوله ﴿ يحرسنى ﴾ فان قلت قال الله تعالى «والله يعصمك من الناس » فما الحاجة الى الحراسة ؟ قلت كان ذلك قبل نزول الآية أو المراد العصمة يعصمك من الناس » فما الحاجة الى الحراسة ؟ قلت كان ذلك قبل نزول الآية أو المراد العصمة

 أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَة قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحَرَاسَة كَانَ فِي الْحَرَاسَة وَ إِنْ كَانَ فِي السَّاقَة كَانَ فِي السَّاقَة كَانَ فِي السَّاقَة إِن اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَ إِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعُ قَالَ أَبُو السَّاقَة كَانَ فِي السَّاقَة إِن اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَ إِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعُ قَالَ أَبُو عَبْدَ اللّه لَمْ يَرْفَعُهُ إِسْرَائِيلُ وَمُحَدَّدُ بِنُ جُحَادَة عَنْ الْبِي حَصِينِ وَقَالَ تَعْسَا عَبْدَ اللّه لَمْ يَرْفَعُهُ إِسْرَائِيلُ وَمُحَدَّدُ بِنُ جُحَادَة عَنْ الْبِي حَصِينِ وَقَالَ تَعْسَا كَانَة يَقُولُ فَأَتَّ عَسَيْهُمُ اللهُ طُو بَى فَعْلَى مِنْ كُلِّ شَيء طَيّبِ وَهِي يَاء خُولَت إِلَى كَانَةُ يَقُولُ فَأَتَّعَسَمُ اللهُ طُو بَى فَعْلَى مِنْ كُلِّ شَيء طَيّبِ وَهِي يَاء خُولَت إِلَى

الواو وَهْيَ منْ يَطيبُ

بُورُو وَلَّى مَنْ يَعْبَدُ عَنْ قَالِعَذُو صَرَّمُ الْمُحَدَّدُ بِنُ عَرْعَرَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَسَلِ الحَدِمَةُ فَى الْغَزُو صَرَّمُ الْمُحَدَّدُ بِنُ عَرْقَ الله عَنْ أَنس بِنِ مَالِكَ رَضَى الله عَنْ أَنس بِن مَالِكَ رَضَى الله عَنْ أَنس بَن مَالِكَ رَضَى الله عَنْ عَنْ أَنس بَن مَالِكَ رَضَى الله عَنْ عَنْ أَنس قَالَ جَرِيرٌ قَالَ صَحِبْتُ جَرِيرَ بِنْ عَبْدُ الله فَكَانَ يَخْدُمني وَهُو أَثْكَبُرُ مِنْ أَنْسَ قَالَ جَرِيرٌ إِن عَبْدُ الله فَكَانَ يَخْدُمني وَهُو أَثْكَبُرُ مِنْ أَنس قَالَ جَرِيرٌ إِن عَبْدُ الله فَكَانَ يَخْدُمني وَهُو أَثْكَبُرُ مِنْ أَنس قَالَ جَرِيرٌ عَبْدُ الله فَكَانَ يَخْدُمني وَهُو أَثْكَبُرُ مِنْ أَنْسَ قَالَ جَرِيرٌ عَبْدُ الله عَنْ عَمْرُو بِنَ أَنْ عَمْرُو مَوْلَى عَبْدُ الله حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِن جَعْفَر عَنْ عَمْرُو بِنِ أَنِي عَمْرُو مَوْلَى عَبْدُ العَذِيرِ بَنْ عَبْدُ الله حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِن جَعْفَر عَنْ عَمْرُو بِنِ أَنِي عَمْرُو مَوْلَى

﴿ أَشَعَتُ ﴾ صفة لعبد و ﴿ رأسه ﴾ فاعلم و في بعضها بالرفع ﴿ وساقة الجيش ﴾ ووخره . فان قلت في فائدة هذه الملازمة والحال أن الشرط والجزاء متحدان ؟ قلت فائدته التعظيم نحو ﴿ من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ﴾ أى من كان فى السافة فهو فى أمر عظيم أو المراد منه لازمه نحو فعليه أن يأتى بلوازمه و يكون مشتغلا بخريصة نفسه وعمله أوفله ثوابه و ﴿ لم يشفع ﴾ بفتح الفاء المشددة أى لم تقبل شفاعته . قوله ﴿ محمد بن عرعرة ﴾ بفتح المهملتين وسكون الراء الأولى و ﴿ يونس بن عبيد ﴾ مصغر العبد البصرى مر فى الايمان و ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم الصحابي و ﴿ شيئا ﴾ أى من خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاينبغى . قوله ﴿ عمرو بن أبى عمرو

الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبِ أَنَّهُ سَمَعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ أَخْدُمُهُ فَلَمَا قَدَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ أَخْدُمُهُ فَلَمَا قَدَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ مَّ أَكْدُ قَالَ هَذَا جَبُلُ يُجِبِّنَا وَنَجِبُهُ ثُمَّ أَشَارَ بِيده إِلَى عَلْيهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَّ إِنِّى أَخْرَمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَهَا كَتَحْرِيمِ إِبْراهِيمَ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكُ اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَا عَنْ وَمُدَّنَا عَامَمُ عَنْ مُورَق الْعَجْلِي عَنْ أَنس رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَكُرِيّاءَ حَدَّ ثَنَا عَامَمُ عَنْ مُورَق الْعَجْلِي عَنْ أَنس رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّهِ عَنْ أَنس رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّهِ عَنْ أَسُو مَلَى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ أَكُنَّ الْقَلْرُوا فَيَعَمُوا اللهِ عَمْهُ وَسَلَّمَ أَكُنَّ الْقُورُ وَا فَيَعَمُوا الرَّكَابُ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْمُقُطُرُونَ اليَوْمَ بِالْأَجْرِ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْمُفْطُرُونَ اليَوْمَ بِالْأَجْرِ فَقَالَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْمُفْطُرُونَ اليَوْمَ بِالْأَجْرِ

مولى المطلب بن حنطب ﴿ بفتح المهملة ين و سكون النو ن بينهما مر فى باب الحرص على الحديث فى كتاب العلم قوله ﴿ يحبنا ﴾ يمكن حمله على الحقيقة بأن مخلق الله فيه المحبة والله على كل شيء قدير و ﴿ اللابة ﴾ بتخفيف الموحدة الحرة ، والمدينة واقعة بين الحرتين والتشبيه إنما هو فى نفس الحرمة فقط لا فى وجوب الجزاء ونحوه الخطابى : الحب والبغض لا يجوزان على الجبل نفسه وانما هو كناية عن أهل الجبل وهم سكان المدينة يريد الثناء على الانصار والاخبار عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه إياهم وهو نحو «واسئل القرية» ويريد بقوله ﴿ بارك الله لنافي صاعنا ﴾ أى يبارك فى الطعام الذى يكال بالصيعان والامداد دعا لهم بالبركة فى أقواتهم . قوله ﴿ أبو الربيع ﴾ ضد الخريف و ﴿ عاصم ﴾ أى الأحول و ﴿ مورق ﴾ بكسر الراء المشددة وبالقاف ﴿ العجلى ﴾ بكسر المهملة وسكون الجيم و ﴿ الركاب ﴾ الابل التي يسار عليها و ﴿ الامتهان ﴾ الخدمة و الابتذال و ﴿ عالمهم أى زاولوا الطبخ والسقى ونحوه . قوله ﴿ بالاجر ﴾ أى الأكمل لان نفع صومهم و ﴿ عالمهم أى زاولوا الطبخ والسقى ونحوه . قوله ﴿ بالاجر ﴾ أى الأكمل لان نفع صومهم

7794 السَّفَر مَرْسَى إسحاق السَّفَر مَرْسَى إسحاق متاع صاحبه ابن نَصر حَدَّتُنَا عَبْدُ الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ كُلُّ سُلاَّمَى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْم يُعينُ الرَّجُلُ فِي دَابَّتِه يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَـدَقَةٌ وَالْكَلَمَةُ الطَّيّبَةُ وَكُلُّ خَطْوَة يَمْشيهَا إِلَى الصَّلاَة صَدَقَةٌ وَدَلُّ الطَّريق صَدَقَةٌ الله وَقُول الله تَعَالَى (يَاأَيُّهَا اللَّه يَوْم في سَبيل الله وَقُول الله تَعَالَى (يَاأَيُّهَا الَّذينَ نَسْلِ الرَباط آمَنُوا اصْبرُوا) إِلَى آخر الآيَة صَرْثَنَا عَبْـدُ الله بْنُ مُنير سَمْعَ أَبَا النَّصْر ٢٦٩٤ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ حَمْنِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ دينَارِ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْد السَّاعدي رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ قَالَ رِبَاطُ يَوْم

قاصر على أنفسهم بخلاف نفع فعلهم فانه متعد ﴿ باب فضل من حمل ﴾ قوله ﴿ اسحاق بن نصر ﴾ بسكون المهملة و ﴿ السلام ﴾ بضم المهملة وخفة اللام وفتح الميم وبالألف عظام الأصابع وقيل كل عظم في البدن ﴿ وكل يوم ﴾ منصوب على الظرف ﴿ وتعين ﴾ مبتداعلى تقدير المصدر نحو ه تسمع بالمعيدى ﴾ و ﴿ صدقة ﴾ خبر مر في الصلح و ﴿ يحامله ﴾ أى يساعده في الركوب أو الحمل على الدابة و ﴿ الحطوة ﴾ بفتح الحاء المرة الواحدة ، وبالضم ما بين القدمين و ﴿ الدل ﴾ الدلالة . قوله ﴿ عبدالله ابن منير ﴾ بضم الميم وكسر النون و ﴿ أبو النضر ﴾ بسكون المعجمة سالم تقدما في الوضوء و ﴿ الرباط ﴾ هو المرابطة وهو ملازمة ثغر العدو و رباط الخيل مرابطها • فان قلمت مافائدة عليها حيث عدل عن كلمة فيها . قلت معني الاستعلاء أعم من الظرفية وأقوى فقصده لزيادة المبالغة .

في سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَاعَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَاعَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَاعَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِّ الْغَدُوةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَاعَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْغَدُوةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَاعَلَيْهَا

7790

الفزو بالصبي للخدمة

مَا عَنْ أَنِس بْنِ مَالِكَ رَضَى اللّهُ عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالُ لاَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالُ لاَّبِي طَلْحَدَة الْتَهْ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلْمَانَكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى قَالَ لاَّبِي طَلْحَدَة الْتَهْ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَامْ رَاهَقْتُ الحُلُمَ فَكُنْتُ خَيْبَرَ فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَة مُردف وَانَّا عَلاَمْ رَاهَقْتُ الحُلُمَ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّى أَنْحُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْحَرْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكُسَلِ وَالبُحْلِ وَالْجُنْ وَالْحَرْنُ وَالْعَجْزِ وَالْكُسَلِ وَالْبُحْلُ وَالْجُنْ وَالْحَرْنُ وَالْعَجْزِ وَالْكُسَلِ وَالْبُحْلُ وَالْجُنْ وَالْحُرْنَ وَالْعَجْزِ وَالْكُسَلِ وَالْبُحْلُ وَالْجُنْ وَالْحُونَ وَالْعَجْزِ وَالْكُسَلِ وَالْبُحْلُ وَالْمُونَ ذُكَرَا وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْحُصْنَ ذُكَرَا وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْحُصْنَ ذُكَرَا

قوله ﴿يخده في بالجزم والرفع و﴿أبو طلحة ﴾ هو زوج أم أنس و﴿ راهقت الحلم ﴾ أى قاربت البلوغ الخطابى: أكثر الناس لايفر قون بين الهم والحزن إلا أن الحزن انما يكون على أهر وقع والهم إنما هو فيما يتوقع . قوله ﴿ ضلع ﴾ بالمعجمة واللام المهتوحتين الثقل وأمر مضلع أى مثقل وأما ﴿ غابَّة الرجال ﴾ فهى عبارة عن الهرج والمرج . قوله ﴿ حيى ﴾ بضم المهملة وفتح التحتانية الخفيفة وشدة التحتانية الثانية ﴿ ابن أخطب ﴾ باسكان المعجمة وفتح المهملة

لَهُ جَمَالُ صَفَّيَّةَ بِنْتُ حُيَّ بِنِ أَخْطَبَوَقَدْ قُتَلَزَوْ جُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَأَصْطَفَاهَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُمْ لِنَفْسِهِ فَخَرْجَ بِهَا حَتَّى بَلَغَنَّا سَد الصَّهِبَاء حَلْتُ فَنَى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نَطْعِ صَغِيرِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آذَنْ مَنْ حَوْلُكَ فَكَأَنَّتَ تَلْكَ وَلَيْمَةً رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وسلم على صفية ثم خرجنا إلى المدينة قال فرايت رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ يُحَوِّى لَمَا وَرَاءُهُ بِعَبَاءَةً ثُمَّ يَجُلُسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رَكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رجلها على ركبته حتى تركب فسرنا حتى إذا أشرَفنا عَلَى الْمَدينَة نَظُرَ إِلَى أُحْد فَقَالَ هَذَا جَبِلْ يُحِبُّنَا وَنَحِبُّهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْمَدينَة فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّى أُحّرمُ مَا بَيْنَ لَا بَتِّيهَا بَمْل مَا حُرَّمَ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةُ اللَّهُمْ بَارِكُ لَهُمْ فَي مُدَّهُم وصاعهم المَّا رَكُوبِ البَحْرِ صَرَّتُنَا أَبُو النَّعْرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ رَوبِ البعر يُحْيَى عَن مُحَمَّد بن يَحْيى بن حَبَّانَ عَن أنس بن مَالك رضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ حدثتني أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ وهو يضحك قالت يارسول الله ما يضحكك قال عجبت من قوم من أمتى

و (سد) بالمهملتين و (الصهباء) بفتح المهملة و اسكان الهاء و بالموحدة و بالمدموضع و (النطع) بفتح النون و كسرها وسكون الطاء و فتحما أربع لغات . و (يحوى) أى يجمع و الحوية كساء محشو حول سنام البعير و مر الحديث في الوضوء. قوله (محمد بن يحيي بن حبان) بفتح المهملة و شدة الموحدة و بالنون

يُرْكُبُونَ الْبَحْرَ كَالْمُلُوكُ عَلَى الْأَسْرَة فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مَنْهُمْ فَقَالَ مثلَ ذلكَ مَرَّ بَين أَوْ ثَلَاثًا قُلْتُ يَارَسُولَ الله ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مَنْهُمْ فَيقُولُ أَنْت مِنَ الْأُولِينَ الْمَا أَنْ يَجْعَلَنِي مَنْهُمْ فَيقُولُ أَنْت مِنَ الْأُولِينَ فَرَوْجَ بَهَا إِلَى الْغَزْوِ فَلَكَ رَجَعَتْ قُرِيبَ وَأَيْهُ النَّا اللهُ الْعَرْوِ فَلَكَ رَجَعَتْ قُرِيبَ وَاللهَ الْعَرْوِ فَلَكَ رَجَعَتْ قُرِيبَ وَاللهَ الْعَرْوِ فَلَكَ رَجَعَتْ قُرِيبَ وَاللهَ الْعَرْوِ فَلَكَ رَجَعَتْ قُرْبَتِ مَا اللهَ الْعَرْوِ فَلَكَ رَجَعَتْ قُرْبَتِ وَاللهَ الْعَرْوِ فَلَكَ الْعَرْوِ فَلَكَ وَاللهَ الْعَرْوِ فَلَكَ وَاللهَ الْعَرْوِ فَلَكَ الْعَرْوِ فَلَكَ وَاللّهُ الْعَرْوِ فَلَكَ الْعَرْوِ فَلَكَ الْعَرْوِ فَلَكَ اللهَ الْعَرْوِ فَلَكَ اللّهُ الْعَرْوِ فَلَكَ الْعَرْوِ فَلَكَ اللّهُ الْعَرْوِ فَلَكَ الْعَرْوِ فَلَكُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَرْوِ فَلَكَ الْعَرْوِ فَلَكَ اللهُ الْعَرْوِ فَلَكَ الْعَرْوِ فَلَكَ الْعَرْوِ فَلَكَ الْعَرْوِ فَلَكَ الْعَرْوِ فَلَاكًا وَاللّهُ الْعَرْوِ فَلَاكًا وَاللّهُ الْعَرْوِ فَلَكُ الْعَرْوِ فَلَكَ الْعَلَاقِ الْعَرْوِ فَلَكَ الْعَرْوِ فَلَكَ الْعَرْوِ فَلَكَ الْعَرْوِ فَلَاكَ الْعَرْوِ فَلَا اللهَ الْعَرْوِ فَلَكَ الْعَوْدُ فَرْبَعْمُ اللّهُ الْعَرْوِ فَلَكَ الْعَرْوِ فَلَكَ الْعَرْوِ فَلَكَ الْعَرْوِ فَلَكَ الْعَرْوِ فَلَالَا عَلَالَا عَلَالَ اللّهُ الْعَرْوِ فَلَا اللهُ الْعَرْوِ فَلَا اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

﴿ وقيصر ﴾ غير منصرف يعنى به هرقل ﴿ ومصعب ﴾ بضم الميم وسكون المهملة الأولى وفتح الثانية ابن سعد نأبى وقاص الزهرى مات سنة ثلاث ومائة . قوله ﴿ فضلا ﴾ أى بسبب غناه وكثرة ماله . وفيه أن نصرة السلاطين وأرزاق الملوك ليس إلا ببركة الفقراء والمساكين

زَمَانَ يَغْزُو فَئَامُ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّم فَيْقَالُ نَعْمُ فَيُفْتَحُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَاتِي زَمَانَ فَيْقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحبَ أَصْحَابَ النَّبِي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْقَالُ نَعْمُ فَيَفْتَحُ ثُمَّ يَاتِّى زَمَانَ فَيْقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحِب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح ا اللهُ عَلَيْهُ لا يَقُولُ فَلاَنْ شَهِيدٌ قَالَ أَبُو هُرِيرَةَ عَنِ الذِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لا يقول وَسَلَّمَ اللهُ أَعْلَمُ بَمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يَكُلُّمُ فِي سَبِيلِهِ صَرَّبُ قَتْبَةً ٢٦٩٩ حَدَّثَنَا يَعْقُو بُ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بن سَعْد الساعدي رَضَى اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُواْ فَلَمَّا مَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَسْكُرِهِ وَمَالَ الآخُرُونَ إلى عسكرهم وفى أصحاب رسول الله صلى الله عَلَيْه وَسُلَّمَ رَجُلُّ لَا يَدْعَ لَهُمْ شَاذَة وَ لَا فَاذَّة إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضِر بَهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ مَا أَجْزَأُ مِنَّا اليُّومُ أَحَدُ كَمَا أَجْزَأُ

<sup>(</sup>والفئام) بكسر الفاء جماعة من الناس لاواحد له من لفظه والعامة تقول بلا همز والمراد من الطوائف الثلاث الصحابة والتابعون و تبع التابعين ﴿ بابلا يقول فلان شهيد ﴾ قوله ﴿ يكلم ﴾ أى يجرح و ﴿ شاذة ﴾ أى ما انفرد من الجمهور والتأنيث باعتبار النفس أو التاء للوحدة ﴿ والفاذة ﴾ الفردة قيل الشاذ الذي يكون مع الجماعة ثم يفارقهم والفاذ الذي لم يكن قد اختلط بهم أصلل ﴿ وأجزاً ﴾ يقال أجزاً في الشيء إذا كفاني وأجزيت عنك أي أغنيت عنك

فَلْأَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلّ مِن القُومِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أُسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جَرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمُوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذَبَابِهُ بَيْنَ تُدْيِيهِ ثُمْ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَــتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَج الرجل إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولَ اللهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذلك فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًافَاسْتَعْجَلَ الْمُوْتَ فُوضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ تُدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرِجَلَ لَيْعَمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجُنَّةُ فِيَمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجَلِّ لَيْعَمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيَمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

و ( ذباب السيف ) طرفه الذي يضرب به و ( تحامل ) أي مال و تحاملت على الشيء إذا تكلفت الشيء على مشقة واسمه ( قرمان ) بضم القاف و سكون الزاى و بالنون . فان قلت القتل هو معصية و العبدلا يكفر بالمعصية فهو من أهل الجنة لأنه مؤمن قلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بالوحى أنه ليس مؤمنا أو أنه سيرتد حيث يستحل قتل نفسه أو المرادمن كونه من أهل النار أنه من العصاة الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها و فيه أن الاعتبار بالخواتيم و بالنيات وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر . قوله

إ التَّحْريض عَلَى الرَّمْيَ وَقُولُ اللَّهَ تَعَالَى (وَأَعْدُوا لَهُمُ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةً وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ ) صَرْبُنَا عَبْدُ الله ا بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتُم بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بِنْ أَبِي عُبِيْدِ قَالَ سَمَعْتُ سَلَمَةَ أَبْنَ الْأَكُوعِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَلَى نَفَر مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَصْلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــَّلَمَ ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَانْ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَان قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَـدُ الْفَر يَقَيْن بَأَيْدِيهُم فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكُمْ لَا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْمُوا فَأَنَّا مَعَكُمْ كُلَّكُمْ صَرَّتُنَا أَبُو نُعَيْم ٢٧٠١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بنُ الْغَسيل عَنْ حَمْزَةَ بن أَبِّي أُسَيْد عَن أَبِيه قَالَ قَالَ النَّيُّ

وقوة العدر و يزيد من الزيادة ( ابن أبي عبيد ) مصغر العبد ( وسلمة ) بفتح اللام تقدما في كتاب العلم في باب اثم من كذب و ( أسلم ) بلفظ أفعل التفضيل قبيلة ( وانتضل القوم ) إذا رمو اللسبق ( و بني إسماعيل ) منادى ( و أباهم ) هو إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن وهو أبو العرب الخطابى : فيه دليل على أن هذا الذي من ولده . فان قلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفريقين و أحدهما غالب و الآخر مغلوب وقلت المراده عية القصد إلى الخير و اصلاح النية والتدرب فيه لا جل القتال قوله ( عبد الرحمن ) هو ابن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب و حنظلة هو غسيل الملائكة مر في الجمعة في باب من قال أما بعد و ( حمزة ) بالمهدلة و الزاى ( ابن أبي أسيد ) بضم الهمزة و فتح السين و اسكان التحتافية و أبو أسيد اسمه مالك الساعدى الخزرجي مر في باب

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِلَمَ يَوْمَ بَدْرِ حِينَ صَفَـفْنَا لِقُرَيْشِ وَصَفُّوا لَنَا إِذَا أَكْشُوكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ

۲۷۰۲ اللهو

اللَّهُو بِالْحَرَابِ وَنَحُوهَا صَرَبُنَا إِبْرَاهِيمُ بِنْ مُوسَى الَّخَبِرَنَا هِمَ اللَّهُ عَنْهُ هُمَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَرَامِمْ دَخَلَ عُمْرُ

فَأَهُوَى إِلَى الْحَصَى فَصَبُهُمْ بِهَا فَقَالَ دَعْهُمْ يَاعْمَرُ وَزَادَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ

أُخبرنا معمر في المسجد

الترس النبر المجنّ ومن يتـ الرّ ومن يتـ الرّس صاحبه مرش أحمد بن محمدٌ برس ساحبه مرش أحمد بن محمدٌ برس ساحبه مرش أحمد بن محمدٌ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا الأُوْزَاعِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ

أَنَسِ بْنِ مَالِكَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةً يَتَرَسُّ مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه

وَسَلَّمَ بِنُرْسٍ وَاحِدٍ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةً حَسَنَ الرَّمْيِ فَكَانَ إِذَارَمَى نَشَرَّفَ النَّبِيُّ

من شكا إمامه . قوله ﴿ أكثبوكم ﴾ يقال أكثبك الصيد إذا أمكنك وقرب منك و﴿ الحراب ﴾ جمع الحربة و﴿ أهوى ﴾ أى قصد و ﴿ حصبهم ﴾ أى رماهم بالحصباء . قوله ﴿ على ﴾ أى ابن المديني ﴿ وعبدالرزاق ﴾ أى ابن همام الحميرى . قوله ﴿ المجن ﴾ بكسر الميم الترس ﴿ وتترس ﴾ أى تستر ﴿ وأحمد ﴾ هو السمعاني المروزي ﴿ والأوزاعي ﴾ اسمه عبد الرحمن و ﴿ يشرف ﴾ أى يطلع عليه

صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنظُرُ إِلَى مَوْضِعَ نَبْلُهُ صَرَّتُنَا سَعِيدُ بِنْ عُفَيْرِ حَدَّثَنَا ٢٧٠٤ يَعْقُوبُ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ سَهْلِ قَالَ لَمَّا كُسَرَتْ بَيْضَـةُ النَّنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـَّلُمُ عَلَى رَأْسِهِ وَأَدْمَى وَجَهِهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ وَكَانَ عَلَى الْحُتَلَفُ بِالْمَا مِنْ الْجَنَّ وَكَانَتْ فَاطَمَهُ تَعْسَلُهُ فَلَمَّا رَأْتِ الدَّمَ يَزيدُ عَلَى الْمَاء كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْحِه فَرَقَأَ الدُّمْ حَرَثُنَا عَلَيٌّ بِنُ عَبْدِ الله حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُ و عَنِ الْزُهْرِيِّ عَن مَالِكُ بِن ٢٧٠٥ أُوس بن الحَدَثَان عَن عَمَر رَضَى الله عَنْهُ قَالَ كَانَتْ أَمُو الله بني النَّضير عَلَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ عَنَّا لَمْ يُوجِفُ الْمُسْلُمُونَ عَلَيْهُ بَخَيْل وَلَا رَكَابِ فَكَأَنْتُ لَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ خَاصَّةً وَكَانَ يُنْفُقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقَى فِي السَّلاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ الله

من فوق واستشرف الشيء إذا رفع البصر ينظر إليه. قوله ﴿ سعيد بن عفير ﴾ بضم المهملة وفتح الفاء وسكون التحتانية مثل الثمانية السن الفاء وسكون التحتانية مثل الثمانية السن التي بين الثنية والناب ﴿ ويختلف ﴾ أى يذهب فيه بالماء مرة بعد آخرى و ﴿ رقاً ﴾ بفتح القاف وبالهمزة أى سكن . قوله ﴿ مالك بن أوس ﴾ بفتح الهمزة ﴿ ابن الحدثان ﴾ بالمهملتين والمثلثة المفتوحات مر فى الزكاة وقيل له صحبة و ﴿ الايجاف ﴾ الاسراع فى السير أى لم يعملوا فيه سعيا لابالخيل و لا بالابل و ﴿ الكراع ﴾ اسم الخيل و ﴿ العدة ﴾ الاستعداد وما أعددته لحوادث الدهر

٢٧٠٧ عَبْدِ الله بن شَدَّاد عَنْ عَلَى حَرْثُ فَيْ الله عَنْ سَعْدُ بن إبراهيم عَنْ ٢٧٠٧ عَبْدِ الله بن شَدَّاد عَنْ عَلَى حَرْثُ قَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ سَعْد بن إبراهيم قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الله بن شَدَّاد قَالَ سَمْعَتُ عَلَيّاً رَضَى الله عَنْهُ يَقُولُ إبراهيم قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بن شَدَّاد قَالَ سَمْعَتُ عَلَيّاً رَضَى الله عَنْهُ يَقُولُ ارْمِ مَارَأَيْتُ النّبي صَلّى الله عَلَيه وَسَلّم يَفُدّى رَجُلًا بَعْدَ سَعْد سَمْعَتُهُ يَقُولُ ارْمِ فَدَاكَ أَبِي وَأَمِّي

الدو الدو الدو الدو مرتب الساعيل قال حَدَّني ابن وَهب قال عَمْرُو حَدَّني ابن وَهب قال عَمْرُو حَدَّني أَبُو الْأَسُود عَن عُرُو عَنْ عَائشَةَ رَضَى الله عَنْهَا دَخَلَ عَلَى ّرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَدلًم وَعندى جَارِيَتَان تُعَنِّيَان بِغنَاء بُعَاث فَاضْطَجَع عَلَى الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَدلًم وَعندى جَارِيَتَان تُعَنِّيَان بِغنَاء بُعَاث فَاضْطَجَع عَلَى الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَدلًم وَعندى جَارِيَتَان تُعَنِّيَان بِغنَاء بُعَاث فَاضْطَجَع عَلَى الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَدلًم وَعندى جَارِيَتَان تُعَنِيَّان بِغنَاء بُعَاث فَاضْطَجَع عَلَى الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَدلًم وَعندى جَارِيَتَان تُعَنِيَّان بِغنَاء بُعَاثُ فَاضْطَجَع عَلَى الله مَارَةُ الشَّيْطَان عند

من السلاح ونحوه، قوله ﴿ قبيصة ﴾ بفتح القاف وكسر الموحدة وبالمهملة و ﴿ عبد الله بن شداد ﴾ بفتح المعجمة وتشديد الدال المهملة الأولى مر فى الحيض و ﴿ فداه ﴾ إذاقال له جعلت فداك و ﴿ سعد ﴾ هو ابن أبى وقاص وهو أحدالعشرة والفداء إذا كسر أوله يمد ويقصر وإذا فتح فهو مقصور الخطابى: التفدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء وأدعيته خليق أن تكون مستجابة وقد يوهم أن فيه إزراء بحق الوالدين وإيما جاز ذلك لأنهما مانا كافرين وسعد مسلم ينصر الدين ويقاتل الكفار فتفديته بكل كافر غير محذور ﴿ باب الدرق ﴾ هو الحجفة ويقال هو الترس الذي يتخذ من الجلود و ﴿ الغناء ﴾ بكسر المعجمة و بالمد و ﴿ بعاث ﴾ بضم الموحدة وخفة المهملة و بالمثلثة غير منصرف يوم حرب بين الأوس والخزرج بالمدينة وكان كل واحد مر الفريقين ينشد الشعر ويذكر مفاخر نفسه و ﴿ وزهاره ﴾ بالهاء والمشهور بدونها و ﴿ عمل ﴾ أي اشتغل بعمل الشعر ويذكر مفاخر نفسه و ﴿ وزهاره ﴾ بالهاء والمشهور بدونها و ﴿ عمل ﴾ أي اشتغل بعمل

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّ عَمْرْتُهُمَا فَخَرَجَتَا قَالَتْ وَكَانَ يَوْمَ عِيدِ يَلْعَبُ السُّودَانُ فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّ عَمْرْتُهُمَا فَخَرَجَتَا قَالَتْ وَكَانَ يَوْمَ عِيد يَلْعَبُ السُّودَانُ بِاللَّدَرِقِ وَالْحُرَابِ فَامَّا سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَإِمَّا قَالَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا قَالَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّا للللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وا

7749 تەلىق السىف بالىنق مَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِن زَيْدَ عَن ثَابِت عَن أَنَسَ رَضَى اللهُ عَنهُ قَالَ كَانَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَنهُ قَالَ كَانَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَنهُ وَسَلَمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدينَة لَيْلَةً وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَقَد اسْتَبْرَأَا لَخَبَرَ وَهُوَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَقَد اسْتَبْرَأَا لَخَبَرَ وَهُو عَلَى فَرَسِ لاَّبِي طَلَحَة عُرى وَفَى عُنْقِهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ لَمْ ثَرَاعُوا وَهُو عَلَى فَرَسِ لاَّبِي طَلَحَة عُرى وَفَى عُنْقِهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ لَمْ ثَرَاعُوا وَهُو عَلَى فَرَسِ لاَّبِي طَلْحَة عُرى وَفَى عُنْقِهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ لَمْ ثَرَاعُوا

و (أن تنظرى ) فى بعضها «تنظرين » بالنون وذلك جائز ( ودونكم ) كلمة الاغراء و (بنو أرفدة ) بفتح الفاء وكسرها لقب جنس من الحبش يرقصون مر الحديث فى أول كتاب العيد وثمة روى البخارى عن أحمد بن صالح المصرى بلفظ ( غفل ) بدل عمل . قوله ( الحمائل ) جمع الحمالة وهى علاقة السيف و ( استبرأ ) أى حقق الحبر . قال الخطابى :

لَمْ تُرَاعُوا ثُمَّ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ قَالَ إِنهُ لَبَحْرُ اللهِ لَهُ تُرَاعُوا ثُمَّ قَالَ وَجَدُنَا أَوْ قَالَ إِنهُ لَبَحْرُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ النَّهُ وَالْحَدُ اللهُ عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدَ الله عَبْدُ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَبْدُ الله عَلْمُ الله عَلَا الله عَبْدُ الله عَلَا الله عَبْدُ الله عَلْمُ الله عَلَا الله عَبْدُ الله عَلْمُ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلْمُ الله عَلَا الله عَلَا

من على الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله

(لمتراعوا) أى لا تخافوا والعرب تتكلم بهذه الكلمة واضعة لم موضع لا و ( بحرا ) معناه أنه جو ادواسع الجرى كاء البحروك أنه يسيح في بسيح ماء البحر ، قوله ( سليمان بن حبيب ) ضد العدو أبو ثابت الدمشق مات سنة عشرين و مائة و ( أبو أمامة ) بضم الهمزة ( صدى ) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وشدة التحتانية بن عجلان الباهلي مر في كتاب الحرث قوله ( حلية ) بضم الحاء وكسرها و (العلابي ) بالمهملة وبالموحدة جمع العلباء عصب في العنق يؤخذ من البعير و بشقق ثم تشد به أجفان السيف بالمهملة وبالموحدة جمع العلباء عصب في العنق يؤخذ من البعير و بشقق ثم تشد به أجفان السيف والعلابي أيضا جنس من الرصاص . الخطابي العلباء هي ما يكون من عصب البعير و (الآنك) الأسر بوافعل من أبنية الجمع ولم يجيء عليه من الواحد إلا هذا والأشد . قوله (القائلة ) أى الظهيرة وقد تكون بمعني النوم في الظهيرة و ( سنان ) بكسر المهملة وخفة النون الديلي بكسر الدال وسكون التحتانية والدؤلي بضم الدال وفتح الهمزة المدني مات سنة مائة و ( وقبل ) بكسر القاف

وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعْهُ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادَكَثِيرِ الْعَضَاهِ فَيَنزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظَلُّونَ بِالشَّجَرِ فَيَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَصَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَادَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَدْعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِي فَقَالَ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَى سَيْفِي وَأَنا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَى سَيْفِي وَأَنا فَقَالَ مِنْ يَمْعَكُ مِنِي فَقُلْتُ اللهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يُعْقَلْتُ اللهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يَعْقَلْتُ اللهُ ثَلَاثًا وَلَمْ فَعَالَ مَنْ يَمْعَكُ مِنِي فَقُلْتُ اللهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يُعْقَلْتُ اللهُ ثَلَاثًا وَلَمْ فَيَا لَهُ مَنْ يَعْفَى وَأَنا وَلَمْ مَنْ يَعْفَى وَأَنا وَلَمْ مَنْ يَعْفَى وَأَنا وَلَمْ مَنْ يَعْفَى وَاللّهُ مَنْ يَعْفَى وَأَنا وَلَمْ مُنْ يَعْفَى مَنِي فَقُلْتُ اللهُ ثَلَاثًا وَلَمْ مُنْ يَعْفَى مَنِي فَقُلْتُ اللّهُ ثَلَاثًا وَلَمْ مُنْ يَعْفَلُ مَنْ يَعْفَلُ مَنْ يَعْفَى وَاللّهُ مَنْ يَعْفَلُ مَنْ يَعْفَى وَاللّهُ مَنْ يَعْفَى فَقَلْتُ اللّهُ ثَلَاثًا وَلَمْ لَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاسْتَيْقَظُتُ وَهُو فَى يَدُهُ صَلْنَا فَقَالَ مَنْ يَعْفَكُ مِنِي فَقُلْتُ الللهُ عَلَيْهُ وَمِلْمَ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَا لَا لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ

و ﴿ العضاه ﴾ على و زنشياه كل شجر يعظم و له شوك و ﴿ الأعرابي ﴾ أسمه غور ثبفتح المعجمة و سكون الو او وفتح الراء و بالمثلثة ابن الحارث و ﴿ اخترط ﴾ أى سل و الصلت بفتح المهملة و سكون اللام المجرد عن الغمد و ﴿ جلس ﴾ هو حال من المفعول قوله ﴿ هشمت ﴾ الهشم كسر الشيء اليابس مر الحديث في آخر

ترفالناس إلى السَّخو الأَمام عَنْ الْأَمام عَنْ الْأَمام عَنْ الْقَاعَلَة وَالاَسْتَظْلَال بِالشَّجَرِ اللهُ اللهُ عَنْ الدُّهُ وَالْمَانُ بُنُ أَبِي سَنَانَ الدُّوْرِي حَدَّثَنَا أَبُو الْمَيَانَ أَخْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ المُ اللهُ المُ اللهُ ا

الوضوء. قوله ﴿عمرو بن عباس﴾ بالموحدة والمهملة الأهوازى مر فى العيد وتفرد البخارى به. فان قلت كسر السلاح تضييع للمال فما الحاجة إلى ذكره لأن حرمته ظاهرة ؟ قلت المراد من الكسر البيع والحديث يدل عليه حيث كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين ولم يبيع سلاحه لأجل

فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ قُلْتُ اللهُ فَشَامَ السَّيفَ فَهَاهُو ذَا جَالِسُ ثُمُ لَمُ يُعَاقِبُهُ وَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ قُلْتُ اللهُ عَلَيه مِاقِيل فَي الرِّمَاحِ وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه مِاقِيل فِي الرِّمَاحِ وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه مِاقِيل وَهُ وَعُمْل وَمُعَلَى وَجُعَلَ الذَّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ وَسَلَّمَ جُعلَ وِزْقَى تَحْتَ ظُلِّ رُمْحِي وَجُعل الذَّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ وَسَلَّمَ جُعلَ وِزْقَى تَحْتَ ظُلِّ رُمْحِي وَجُعل الذَّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ وَسَلَّمَ جُعلَ وَرْقَى تَحْتَ ظُلِّ رُمْحِي وَجُعل الذَّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالَكُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَطَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِي عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَضَى اللهُ عَنْ اللهُ السَّيْفِ عَمُولَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِي عَنْ أَبِي قَتَادَةً وَصَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ وَلَى الْمَعْمَ وَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَادَةً وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمَالِي عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلُمْ حَتَى إِذَا كَانَ بِيَعْضَ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصِحَابَ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمِ فَرَأَى حَمَارًا وَحْشَيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِه فَسَأَلُ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَابُواْ فَسَأَ لَمُمْ رُحَهُ فَأَبُوا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِه فَسَأَلُ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَابُواْ فَسَأَ لَمُمْ رُحَهُ فَأَبُوا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِه فَسَأَلُ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَابُوا فَسَأَ لَمُهُ رُحَهُ فَأَبُوا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الحَمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكُلُ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ وَسَلَّمَ مَنْهُ بَعْضَ فَلَمّا أَذْرَكُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ

ذلكَ قَالَ إِنْمَا هِي طُعْمَةُ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهَ وَعَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمُ عَنْ عَطَاءِ بِنِ أَنْ النَّانِ عَنْ أَبِي النَّانِ وَقَادَةً فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلَ حَدِيثٍ أَبِي النَّضِرِ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ فَي النَّهُ عَنْ عَلَمُ اللهِ عَنْ أَبِي النَّانِ عَلْ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَنْ أَبِي النَّانِ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَنْ أَلْمَ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ عَلْلَ عَلَيْكُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَ

الدين. قوله ﴿ فَشَامَ ﴾ أى غمدوقد جاء بمعنى سل فهو من الأضداد ﴿ باب ما قيل فى الرماح ﴾ قوله ﴿ ظل رمحى ﴾ أى رزقى من الغنيمة و ﴿ الصغار ﴾ بالفتح الذلو الضيم و ﴿ أبو النضر ﴾ بسكون المعجمة سالم مر مر اراً و ﴿ نافع ﴾ هو أبو محمد مولى أبى قتادة الحارث الأنصارى مر الحديث فى جزاء الصيد . قوله

من لحمه شيء

ورع الذي الحرّب وقالَ النّبيُّ صَلَّى اللهُ عَليه وسَلَمَ اللهُ عَليه وَسَلَمَ وَالْقَميص في الْحَرْبِ وَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليه وسَلَمَ أَمَّا خَالِدٌ فَقَد احْتَبَسَ أَدْرَاعُه في الْحَرْبِ وَقَالَ النّبيُّ صَلَّى اللهُ عَليه وسَلَمَ أَمَّا خَالِدٌ فَقَد احْتَبَسَ أَدْرَاعُه في اللهُ عَنْ مَعَدَدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَرْمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النّبيُّ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَمَ وَعَدَلَ اللهُمَّ إِنْ شَدْتَ لَمْ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ وَهُو فَي قُبَّة اللّهُمَّ إِنِي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللّهُمَّ إِنْ شَدْتَ لَمْ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ وَهُو فَي قَنَّهُ أَبُو بَكُر بِيده فَقَالَ حَسْبُكَ يَارَسُولَ الله فَقَدْ أَلْحُحْتَ عَلَى رَبّكَ وَهُو فَوَ

﴿ أنشدك ﴾ بضم المعجمة يقال أنشدك أى أطلبك ويقال نشد تك الله أى سألتك بالله كا نكذ كرته إياه وأما العهد فهو نحو قوله تعالى «ولقد سبقت كلمتنالعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون» وأما الوعد فهو «وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، ويروى أن رسول الله صلى الله عليه نظر إلى المشركين وهم ألف وإلى أصحابه وهم ثلثما ته فاستقبل القبلة ومد يده يدع عد اللهم أنجز لى ما وعدتنى ، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض فما زال كذلك حتى سقط رداؤه فأخذه أبو بكر رضى الله عنه فألقاه على منكبه والتزمه من ورائه ، وقال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فانه سينجز لك ماوعدك . قوله ﴿ إن شئت ﴾ مفعوله محذوف وهو نحو هلاك كفاك مناشدتك ربك فانه سينجز لك ماوعدك . قوله ﴿ إن شئت ﴾ مفعوله مخذوف وهو نحو هلاك المؤمنين أو ﴿ لم تعبد ﴾ فى حكم المفعول والجزاء محذوف . قوله ﴿ ألحمت ﴾ أى أطلت الدعاء وبالغت فيه ، الخطابي: قديشكل معنى الحديث على كثير وذلك إذا رأوا نبى الله يناشدر به فى استنجاز الوعد وأبو بكر يسكن منه يتوهمون أن حال أبى بكر بالثقة بربه والطمأنينة إلى وعده أرفع من حاله وهدذا لا يجوز قطعاً فالمعنى فى مناشدته صلى الله عليه وسلم وإلحاحه فى الدعاء الشفقة على قلوب وهدذا لا يجوز قطعاً فالمعنى فى مناشدته صلى الله عليه وسلم وإلحاحه فى الدعاء الشفقة على قلوب أصحابه وتقويتهم إذ كان ذلك أول مشهد شهدوه فى لقاء العدو وكانوا فى قلة من العدد والعدد فابتهل بالدعاء وألح ليسكن ذلك ما فى نفوسهم إذ كانوا يعلون أن وسيلته مقبولة ودعوته مستجابة بالدعاء وألح ليسكن ذلك ما فى نفوسهم إذ كانوا يعلون أن وسيلته مقبولة ودعوته مستجابة بالدعاء وألح لوسكة ومناه وألح لوسيلته مقبولة ودعوته مستجابة والعدة والعدة والعدة والعدة والعدولة وكانوا فى قلته من العدو والعدولة ودعوته مستجابة والمناه وألم المناه والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة وكانوا وكورة والعدولة ودعوته مستجابة والعدة والعدولة وكورة و

في الدر عفخر ج وهو يقول (سيهزم الجمع ويولون الدبربل السّاعة مَوْعدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأُمَّرٌ) وَقَالَ وَهُيبَ حَدَّثَنَا خَالَدْ يَوْمَ بَدْرِ صَرَّتُنَا مُحَمَّدُ بنُ ٢٧١٨ كثير اخبرنا سفيان عن الاعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشـة رضى الله عنها قالت توفى رسول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَدرْعَهُ مَرْهُو نَهُ عند يهودى بثلاثين صاعاً من شعير وقال يعلى حدثنا الاعمش درع من حديد وقال معنى حدثنا عبد الواحد حدثنا الاعمش وقال رَهنَّـهُ درْعاً من حديد صَرَبُنَا مُوسَى بنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُس عَنْ ٢٧١٩ أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت ايديهما إلى تراقيهما فكلماهم المتصدق بصدقته اتسَعَتْ عَلَيْه حَتَّى تُعَفَّى أَثْرَهُ وَكُلَّهَاهُمَّ البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت

فلما قال له أبو بكر مقالته كف عن الدعاء إذ علم أنه استجيب دعاؤه بما وجده أبو بكر فى نفسه من القوة والطمأنينة حتى قال له ذلك القول ويدل عليه تمثله بقوله تعالى: «سيهزم الجمع ويولون الدبر» قوله ﴿ وهيب ﴾ مصغر وهب و ﴿ خالد ﴾ هو المذكور آنفاً وهو الحذاء و ﴿ يعلى ﴾ بوزن يرضى هو الطنافسي مر مع الحديث فى السلم. و ﴿ معلى ﴾ بلفظ مفعول تفعيل العلو بالمهملة مر فى الحيض قوله ﴿ جبتان ﴾ بالموحدة و ﴿ يعفو ﴾ أى يمحو وعفت الريح المنزل أى درسته وغرضه أنه يستر أسافله كله و ﴿ تقلصت ﴾ أى انزوت وانضمت فان قلت مجموع الحديث سمعه أبو هريرة من

يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَيَجْبَهُ أَنْ وَسَالًا يَقُولُ فَيَجْبَهُ أَنْ وَسَعْبَا فَلَا تَتَّسَعُ

777.

المَيْنِ الْمُعْدِدُ الْمُعْدُدُ اللّهِ فَي السَّفَرِ وَالْحَرْبِ صَرَّمْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّيْنَا الْمُنْحَى مُسَلِمٍ هُو ابْنُ صَبَيْحٍ عَنْ عَبْدُ الواحِدَ حَدَّيْنَا الْأَعْمُشُ عَنْ أَبِي الصَّحَى مُسَلِمٍ هُو ابْنُ صَبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الصَّحَى مُسَلِمُ هُو ابْنُ صَبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُعْيِرَةُ بْنُ شُعْبَهُ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ مَسَرُوقَ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُعْيِرَةُ بْنُ شُعْبَهُ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ ع

وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَلَقِيتُهُ بِمَاء وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنشَقَ

وَغَسَلَ وَجَهُهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ فَأَخْرَجَهُمَا مِن

تَحْتُ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ

المدر الحُرير في الحُرير في الحُرب صرف أحمد بنُ المقدام حَدَّ ثَنَا خَالدُ حَدَّ ثَنَا خَالدُ حَدَّ ثَنَا

سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنَسًا حَدَّتُهُمْ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْد

٢٧٢٢ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ وَالزُّبَيْرِ فِي هَيصٍ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا حَرَثْنَا

رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وجه اختصاصه بالكلمة الآخيرة وقلت لفظ يقول يدل على الاستمرار والتكرار فلعله صلى الله عليه وسلم كررها دون أخراتها مر فى الزكاة فى باب مثل المتصدق. قوله ﴿أبو الضحى ﴾ بلفظ الوقت المشهور اسمه مسلم سبق الحديث فى أول كتاب الصلاة و ﴿ خالد بن الحارث ﴾ هو الهجيمي بضم الهاء وفتح الجيم فى استقبال القبلة و ﴿ فى قميص ﴾ أى

ابو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن أنس حَدَّثناً مُحَمَّدُ بن سنان حَدَّثناً هُمَامُ عَنَقَتَادَةً عَنِ أَنْسَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرُ شَكُوا إِلَى النِّي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنَى الْقُمْلَ فَأَرْخَصَ لَهُمَا فَي الْحَرِير فَرَأْيَتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاة حَدَّثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحِي عَنْشُعَبَةَ أَخْبِرَ فِي قَتَادَةُ أَنَّ ٢٧٢٣ أنسًا حَدَّثُهُمْ قَالَ رَخُّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَبْد الرَّحْمٰن بن عَوف وَالَّزَبِيرِ بِنِ الْعُوَّامِ فِي حَرِيرِ صَرْثَى عُمَدُّ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ حَدَّثَنَا ٢٧٢٤ شُعْبَةُ سَمْعَتُ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ رَخْصَ أُورُخْصَ لحَكَة بهما 7770 المُعْدِينَ مَا يُذْكُرُ فِي السَّكِينِ صَرَبُنَا عَبْدُ الْعَزِينِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ في السكين حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدَ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِ و بْنَ أُمَيَّةً عَن أبيه قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْ كَتَف يَحْتَزُّ مِنْهَا ثُمَّ دُعَى إِلَى الصَّلَاة فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوضًّا صَرَتُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِي ٢٧٢٦ وزاد فألقى السكين

فى لبس قيص و ﴿ محمد بن سنان ﴾ بكسر المهملة و بالنو نين و ﴿ شكوا ﴾ فى بعضها شكيا فان قلت سبب الرخصة الحكة أوالقمل. قلت لا منافاة بيهما و لا منع لجمعهما و ﴿ رخص ﴾ بلفظ المجهول والشك من الراوى قوله ﴿ عمر و بن أمية ﴾ بضم الهمزة و فتح الميم الخفيفة ﴿ أورخص ﴾ بلفظ المجهول والشك من الراوى قوله ﴿ عمر و بن أمية ﴾ بضم الهمزة و فتح الميم الخفيفة ﴾ بصم الهمزة و فتح الميم الخفيفة ﴾ بصم الهمزة و قتح الميم الحقيقة ﴾ بصم المهمزة و قتح الميم المهمزة و قتح المهمزة

تعال الروم المجاف بن يَزيدَ الدَّمشقيُّ إسْحَاقُ بن يَزيدَ الدَّمشقيُّ حَدَّتُنَا يَحِيى بن حَمْزَةً قَالَ حَدَّتَنِي ثُورُ بن يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ أَنَّ عَمير أَبْنَ الْأُسُودِ الْعَنْسِيّ حَدَّثُهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ عَبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ وَهُو نَازِلَ فِي سَاحِل حْمَصَ وَهُو فِي بِنَاء لَهُ وَمَعُهُ أُمَّ حَرَامٍ قَالَ عُمَيْرٌ ۚ فَقَدَّ ثَنْنَا أُمُّ حَرَامٍ أَنَّهَا سَمعَت النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أُوَّلُ جَيْشِ مِنْ أُمَّتِي يَغُرُ و نَ الْبَحْرَ قَدْ أُوجِبُو ا قَالَتُ أُمْ حَرَامٍ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَنَا فِيمْ قَالَ أَنْتِ فِيمْ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوَّلُ جَيْشِ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةً قَيْصَرَ مَغْفُورَ لَمْ فَقُلْتَ

قتال اليهرد ما حَدُثُ قَتَالَ الَّهُودِ صَرَبُنَ إِسْحَاقُ بْنُ نُحَمَّدُ الْفُرُوكُ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَليْه

و بالتحتانية المشددة مر مع الحديث في باب من لم يتوضأ من لحم الشياة ﴿ باب ما قيل في قتال الروم ﴾ قوله ﴿ اسحاق بن يزيد ﴾ من الزيادة ﴿ الدمشق ﴾ بفتح الميم في أول الزكاة و ﴿ يحيي بن حمزة ﴾ بالمهملة وبالزاى قاضى دمشق فى الصوم و﴿ ثُورَ ﴾ بلفظ الحيوان المشهور ﴿ ابن يزيد ﴾ منالزيادة الحمصي مات ببيت المقدس سـنة خمسين ومائة و ﴿ خالد بن معدان ﴾ بفتح الميم وسكون المهملة الأولى مر في البيع كان يسبح في اليوم أربعين ألف تسبيحة و ﴿ عمير ﴾ مصغر عمر و﴿ العنسي ﴾ بفتح المهملة واسكان النون وقيل بفتحها أيضاً و بالمهملة والرجال كلهمشاميون. قوله ﴿ قد أوجبوا ﴾ أي الجنة لأنفسهم و ﴿ قيصر ﴾ ملك الروم. قوله ﴿ اسحاق بن محمد الفروى ﴾ بفتح الفاء وسكون

وَسَلَّمَ قَالَ تَقَاتِلُونَ الرَّوْدَ حَتَّى يَخْتَبَى أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُولُ يَاعَبْدَ الله هٰذَا يَهُو دَيٌ وَرَائِي فَاقْتُلُهُ صَرَّتُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْـبَرِنَا جَرير عَن ٢٧٢٩ عَمَارَةَ بِنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ رَضَى اللهُ عَنْـهُ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا اليَّهُودَ حَتَّى يَقُولَ الحَجْرُ وَرَاءُهُ الْيَهُودِيُّ يَامُسْلُمُ هٰذَا يَهُودِيُّ وَرَائِي فَاقْتُلُهُ سَمْعَتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلَبَ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى ۖ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ نَعَالَ الشَّعَرِ وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عَرَاضَ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَ مَهُمُ الْمَجَانُ المُطْرَقَة

الراء مولى عثمان بن عفان مات سنة ست وعشرين و مائتين و ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم و ﴿ عمارة ﴾ بضم المهملة وخفة الميم ﴿ ابن القعقاع ﴾ بفتح القافين وسكون المهملة الأولى مر فى باب الجهاد من الإيمان وكذلك ﴿ أبو زرعة ﴾ بضم الزاى وسكون الراء وبالمهملة واسمه هرم. قوله ﴿ جرير بن حازم ﴾ بالمهملة والزاى و ﴿ عمرو بن تغلب ﴾ بفتح الفوقانية واسكان المعجمة وكسر اللام وبالموحدة مر فى الجمعة فى باب من قال فى الخطبة أما بعد و ﴿ الشعر ﴾ بفتح العين وسكونها و ﴿ المطرقة ﴾ بلفظ المفعول من الاطراق أى المجان المطرقة أى التي يطرق بعضها على بعض كالنعل المطرقة المخصوفة إذا أطرق بعضها فوق بعض وطارق الرجل بين الثوبين إذا ظاهر بينهما أى إذا لبس أحدهما على الآخر وطارق

٢٧٢١ صَرَّتُنَا سَعِيدُ بن مُحَمَّد حَدَّتَنَا يَعْقُوب حَدَّتَنَا أَبِي عَنْ صَالَح عَن الْأَعْرَج قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا النَّرْكَ صِغَارَ الْأَعْيَنِ حُمْرَ الْوَجُوهِ ذُلْفَ الْأَنُوفِ كَأْنَّ وجوههم المجَانُ المُطرقة وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَا تِلُوا قُومًا نَعَالُمُ الشَّعَرَ 7777 قتال من بالب قتال الَّذينَ يَنْتَعِلُونَ الشُّعَرَ صَرْتُنَا عَلِيٌّ بنُ عَبِدِ اللهِ حَدَّثَنَا لَعَلَمُون سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيد بنِ الْمُسْيَبِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنْـهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَاتِلُوا قُومًا نَعَالُهُمُ الشُّعَرُ وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَاتِلُوا قَوْمًا كَأْنَّ وَجُوهَهُمُ الْجَانَّ الْمُطْرَقَةُ قَالَ سُفْيَانُوزَادَفِيهِ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رِوَايَةً صِغَارَ الْأَعْينِ ذُلْفَ الْأَنُوفَ كَأَنَّ وُجُوهُمُ الْجَانَّ الْمُطْرَقَةُ الاستنصار البين من صفّ أَصُحَابَهُ عندَ الْهَزِيمَة وَنَزَلَ عَنْ دَابِتُهِ وَاستَنصَرَ

بين نعلين أى خصف إحداهما فوق الآخرى . قوله ﴿ سعيد بن محمد ﴾ أبو عبد الله الجرمى بالجيم الكرفى المتشيع . قوله ﴿ ذلف ﴾ بالمعجمة المضمومة جمع الآذاف وهو صغير الآنف مستوى الأرنه ولفظ ﴿ رواية ﴾ منص ب أى زاد على سبيل الروايه لا على طريق المداكرة أى قاله عند النقل والتحميل لا عند القال والقيل . الخطابى: الذلف قصر الأنف وانبطاحه ، والمجان المطرقة هي التي قد ألبست الأطرقة من الجلود وهي الأغشية منها شبه عرض وجوههم ونتو، وجناتهم

حَرْثُ عَمْرُو بْنُ خَالِد حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ٢٧٣٣ وَسَأَلَهُ رَجُلُ أَكُنَّمَ فَرَرُتُمْ يَا أَبَا عُمَارَةً يُومَ حُنَيْنِ قَالَ لاَ وَاللَّهُ مَاوَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفًّا وَهُمْ حَسَّرًا لَيْسَ بِسِلَاحٍ فَاتُواْ قُومًا رَمَاةً جَمْعَ هُوَازِنَ وَ بَنِي نَصْرِ مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَمْم سَهُمْ فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ فَأَقْبَلُوا هَنَالِكَ إِلَى النَّبِي صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَأَبْنُ عَمَّهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِث بْن عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ يَقُودُ بِهِ فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ ثُمَّ قَالَ أَنَا النَّبِيُّ لاَكَذِبِ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ صَفَّ أَصْحَالَهُ 7VT 8 إِ الدُّعَاء عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْهُزِيمَة وَالزَّلْزَلَة صَرَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

بظهور الترس. التيمى: الطراق جلد يقدر على قدر الدرقة ويلصق عليها. البيضاوى: شبه وجوههم بالترس لبسطتها وتدويرها و بالمطرقة لغلظها وكثرة لجها. قوله (عمرو بن خالد الحرانى) بفتح المهملة وشدة الرا. وبالنون مر الاسناد بتهامه فى باب الصلاة من الايمان (أبو عمارة) بضم المهملة وخفة الميم كنية البراء و (ولى) أى أدبر (والأخفاء) جمع الخفيف وقيل هو جمع الخف الذي بمعنى الخفيف أى الذين ليس معهم سلاح يثقلهم و (الحسر) جمع الحاسر هو الذي لا سلاح معه وقيل الذي لا درع له ولا مغفر. قوله (ليس سلاح) لهم فالخبر عذوف وفى بعضها (ليس بسلاح) فالاسم مضمر أى ليس أحده متلبساً به (وجمع هوازن وبني نصر) بفتح النون وسكون المهملة أى جماعة هاتين القبيلتين من الحديث مراراً. قوله

مُوسَى أُخْبَرُنَا عِيسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَن مُحَدِّد عَن عَبِيدَةً عَن عَلِي رضى الله عَنْهُ قَالَ لَمْ كَانَ يُومُ الْأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَّلَّمَمَلاً اللهُ بيوتهم وقبررهم نارا شعَلُونا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسطَى حِينَ غَابَتِ الشَّمس ٢٧٣٥ حَرْثُنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سَفْيَانَ عَنِ ابْنِ ذَكُوانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنَ ابِي هريرة رضى الله عَنْهُ قَالَ كَانَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو فِي الْقُنُوتِ اللَّهُمُّ أَنْج سَلَّمَةُ بَنَ هِشَامِ اللَّهُمِّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أُنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَـةً اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم أشدد وطأتك على مضر اللهم ٢٧٣٦ سِنينَ كَسِنِي يُوسُفَ حَرْثُنَا أُحَمَدُ بِنُ مُحَمَّدً أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنَ أَبِي خَالِدِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ دَعَا رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُمْ مَنْزِلَ

(عيسى) بن يونس بن أبى اسحاق السبيعي مر في الصلاة (وهشام) الظاهر أنه ابن حسان لكن المناسب لما مر في باب شهادة الأعمى (هشام بن عروة) والله أعلم و (محمد) هو ابن سيرين و (عبيدة) بفتح المهملة وكسر الموحدة السلماني قوله (بيوتهم) أي أحياء و (قبورهم) أي أمواتا ومر في كتاب المواقيت قوله (ابن ذكوان) هو عبد الله المشهور بابي الزناد و (عياش) بفتح المهملة وشدة التحتانية و بالمعجمة (وطأتك) أي ضغطتك والمراد لازمه أي الهلاك و (مضر) غير منصرف علم للقبيلة و (سنين) منصوب بقوله اشدد أو بتقدير اجعل أو قدر ونحوه مر في

الْكَتَابِ سَرِيعَ الْحَسَابِ اللَّهُمَّ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمُّ اهْزِمْهُمْ وَزُلْرِهُمُ وَرَلْزِهُمُ اللهِ عَرْدَ اللهِ عَوْنَ حَدَّ تَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي مَيْمَونَ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَضَى الله عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى الله عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونَ عَنْ عَبْدِ الله وَضَى الله عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ الله عَنْهُ قَالَ الله عَنْهُ قَالَ الله عَنْهُ قَالَ الله عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَى ظُلِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَبُو جَهْلِ وَنَاسٌ مِنْ ثُرَيْشِ وَنُحْرَتُ جَرُورٌ بَنَاحَيَة مَكَّةَ فَأَرْسَلُوا فَهَالُ اللّهُمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ مَا لَهُ مُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ مَنْ رَبِيعَةً وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَة وَشَيْبَة بْنِ وَبِيعَة وَالْوَلِيد بْنِ عُشْبَةً وَالْمَاسُ وَالْمَهُمْ عَلَيْكِ بَا عَنْهُ وَالْمَالَةُ وَعُقْبَة بْنِ أَبِي مُعَيْطُ قَالَ عَبْدُ الله فَلَقَدُ رَأَيْهُمْ عَلَيْك بِعُمْ وَعُقْبَة بْنِ أَبِي مُعَيْط قَالَ عَبْدُ الله فَلَقَدُ رَأَيْهُمْ وَعُقْبَة بْنِ أَبِي مُعَيْط قَالَ عَبْدُ الله فَلَقَدُ رَأَيْهُمْ

أول الاستسقاء . قوله ﴿ سريع الحساب ﴾ إما أن يراد به أنه سريع حسابه ومجى وقته أو أنه سريع في الحساب . فإن قلت قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن سجع كسجع الكُمّهان قلت تلك أسجاع متكلفة وهذا اتفق اتفاقا بدون التكلف والقصد إليه . قوله ﴿ جعفر بن عون ﴾ بالمهملة و بالنون . فإن قلت ما مقول ﴿ أبى جهل ﴾ واسمه عمر و المخزومى فرعون هذه الأمة قلت مخذوف وهو ما يدل على طلب الاتيان ﴿ بالسلا ﴾ وهو مقصوراً الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشى . قوله ﴿ لأبى جهل ﴾ اللام للبيان نحو «هيت لك » أى هذا الدعاء مختص به أو للتعليل أى دعاً وقال لاجل أبى جهل لهنه الله . قوله ﴿ عتبة ﴾ بضم المهملة وسكون الفوقانية وبالموحدة و ﴿ شيبة ﴾ ضد الشباب و ﴿ ربيعة ﴾ بفتح الراء و ﴿ الوليد بن عتبة ﴾ المذكور آنفاً و ﴿ أبى ) بضم الهمزة وفتح الموحدة و شدة التحنانية ﴿ ابن خلف ﴾ بالمعجمة واللام المفتوحتين و ﴿ أبى ) بضم المهمزة وفتح الموحدة و شدة التحنانية ﴿ ابن أبى معيط ﴾ مصغر المعط بالمهملتين

في قليب بَدْر قَتْلَى قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَنسيتُ السَّابِعَ وَقَالَ يُوسُفُ بَنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أُمَيَّةُ بَنُ خَلَف وَقَالَ شُعْبَةُ أُمَيَّةٌ أَوْ أُبِي وَالصَّحِيحُ أُمَيَّةٌ عَنْ آبِي السَّمَانُ بَنُ حَرْبِ حَدَّتَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله عَنْهَ أَنَ الله عَلَى النَّيِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَم فَقَالُوا عَلَى النَّيِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَم فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَلَعْنَهُم فَقَالَ مَا لَكَ قُلْتُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ فَلَمْ تَسْمَعى مَا قَالُوا قَالَ فَلَمْ تَسْمَعى مَا قَالُوا قَالَ فَلَمْ تَسْمَعى مَا قَالُوا قَالَ فَلَمْ تَسْمَعي فَاقُولُ عَلَيْهُ وَسُولُ عَلَيْهُ وَسُولُ عَلَيْهُ وَسُولُ فَلَا فَا فَالُوا قَالَ فَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا قَالَ فَلَمْ تَسْمَع مَا قَالُوا قَالَ فَلَمْ تَسْمَعي مَا قَالُوا قَالَ فَلَوْ قَالَ مَا لَكَ فَلَوْ الْعَنْ فَلَوْ الْعَلْمُ عَلَيْهُ وَسُولَ عَلَيْهُ وَسُولُ عَلَيْهُ وَسُولُ عَلَيْهُ وَسُولُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُوا قَالَ فَلَمْ تَسْمَعِي عَلَيْهُ وَسُولُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَقَالَ مَا لَكَ فَلَتْ عَلَيْهُ وَسُمِّ عَلَيْهُ وَلَوْ الْعَلْمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَوْ الْعَلْمُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ وَالْعِنْ فَلَا عُلْولُوا قَالَ فَلَمْ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ الْعَلْمُ فَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعُولُ الْعَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُولُ الْعَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَالْعُولُوا عَلَى اللَّهُ فَلَا عَلْمُ وَالْعُلُولُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ فَلَالُولُوا قَالَ عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ الْعُلُولُ الْعُولُولُ عَلَيْكُولُوا عَلَاهُ وَالْعُولُوا عَلَاهُ وَلَا عَلَالُوا قَالَ فَلَا عَلَاهُ وَالْعُولُوا عَلَاهُ وَالْعُولُوا عَلَال

المناد المسلم أهل الكتاب أو يُعلّهم الكتاب أو يُعلّهم الكتاب عرش الكتاب عرش الكتاب عرش الكتاب عرش الكتاب عرش الكتاب عن عمّه الكتاب أن أخي أبن شهاب عن عمّه الكتاب قال أخبر في عبيد الله بن عبد الله على الله عليه وسلم كتب إلى قيصر رضى الله عنهما أخبر أن رسول الله صلى الله عكيه وسلم كتب إلى قيصر

و (القليب) البئر و (القتلى) جمع القتيل و (أمية) بضم الهمزة وبفتح الميم الخفيفة وشدة التحتانية يعنى فى رواية يوسف السبيعى أمية بدل أبى و فى رواية شعبة بالشك فيهما والصحيح عند البخارى (أمية) لا أبى وأما السابيع فهو (عمارة بن الوليد) مرالحديث فى آخر الوضوء . قوله (السام) بتخفيف الميم الموت (ومالك) أى أى شىء حصل لك حتى لعنتهم وليسوا بذلك حيث أوهموا أنهم يقولون السلام عليك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء عليهم بقوله عليسكم . قوله (ابن أخى ابن شهاب) هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهرى مر فى باب إذا لم يكن الاسلام فى

وَقَالَ فَانْ تَوَلَّيْتَ فَانَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَريسيِّنَ

الدهاء الدهاء المشركين

الله الله إن عَمْرُ وَ الدَّوْسَى وَأَصْحَابُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَرْشَى أَبُو اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالُوا قَدَمَ طَفَيْلُ الله عَمْرُ وَ الدَّوْسَى وَأَصْحَابُهُ عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ الله إِنَّ عَمْرُ وَ الدَّوْسَى وَأَصْحَابُهُ عَلَى الله عَلَيْهَ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ الله إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ الله عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكُتْ دَوْسَ قَالَ الله عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكُتْ دَوْسَ قَالَ الله عَلَيْهَ الله عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكُتْ دَوْسَ قَالَ الله الله عَلَيْهَ الله عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكُتْ دَوْسًا وَأَتْ بَهُمْ

ا حَوْدَ البَهُودِيُّ وَالنَّصَرَانِيُّ وَعَلَى مَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ وَمَا كَتَبَ دَءُوهُ البهود

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى كَسْرَى وَقَيْصَرَ وَالدَّعْوَة قَبْلَ القَتَالَ صَرْتُنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَ قَتَادَةَ قَالَ سَمْعُتُ أَنَسًا رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى بُنُ الجَعْد أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمْعُتُ أَنْسًا رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لَلَّا أَرَادَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لاَيقُرَ وُنَ لَكُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لاَيقُرَ وُنَ لَكُونَ عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ مَا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فَضَّة فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَتَابًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فَضَّة فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي

الايمان. قوله (فان توليت) أى أعرضت عن الحق (والأريسي) بفتح الهمزة وسكون التحتانية وكسر الراء والمهملة الأكار ومر فى قصة هرقل. قوله (طفيل) مصغر الطفل (ابن عمرو الدوسي) بفتح المهملة وسكون الواو وبالمهملة أسلم بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه ثم هاجر إلى المدينة حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم و (دوس) هو قبيلة أى هريرة . قوله (وائت بهم) أى مسلمين أو هو كناية عن الاسلام فان قلت هم طلبوا الدعاء عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم و رحمته بالعالمين. قوله (على بن الجعد) بفتح الجيم وسكون المهملة الأولى (فاتخذ خاتما) أى أمر بصنع خاتم للختم الجعد) بفتح الجميم وسكون المهملة الأولى (فاتخذ خاتما) أى أمر بصنع خاتم للختم

٢٧٤٢ يَده وَنَقَشَ فِيه مُحَدَّدُ رَسُولُ الله صَرْبُنَ عَبْدُ الله بِن يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَني عُقَيْلٌ عَنِ ابْن شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْد الله بْنِ عُتْبَة أَنَّ عَبْدَ الله بنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعَثَ بكتاً به إِلَى كُسْرَى فَأَمْرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ البَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظيمُ البَحْرَيْنِ إِلَى كُسْرَى فَلَمَّا قُرَأُهُ كُسْرَى خَرَّقَهُ فَحُسَبْتُ أَنَّ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعا عَلَيْهم النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلُّ مُزَّقَ دعاء النبي إلى أَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ وَالنُّبُوَّةُ وَأَنْ لَا يَتَّخِذَ وَالنُّبُوَّةُ وَأَنْ لَا يَتَّخِذَ بعضهم بعضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَقُولِهِ تَعَالَى (مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ الله) إِلَى آخر الآية صَرْبُنَا إِبرَاهِيم بن حَمْزَةً حَدَّثَنَا إِبرَاهِيم بن سَعْد عَن صَالِح ا بن كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ عُبِيدُ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةً عَنْ عَبْدِ الله ابْنُ عَبَّاسَ رَضَى الله عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْأُسلام وَبَعَث بِكَتَابِهِ إِلَيْهِ مَعْ دَحِيةَ الْكُلِّي

و ﴿ خرقه ﴾ أى مزقه ومرالحديثان فى باب ما يذكر من المناولة فى كتاب العلم . قوله ﴿ ابراهيم بن حزة ﴾ بالمهملة وكسرهاو سكون الحاء

وَأَمْرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بَصْرَى لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ وَكَانَ قَيْصُرُ لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْـهُ جُنُودَ فَارسَ مَشَى مَنْ حَمْصَ إِلَى إيلياء شكرًا لَمَا أَبْلاَهُ اللهُ فَلَمَا جَاءَ قَيْصَرَ كَتَابُ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ قَرَأَهُ الْمَسُوالِي هَمْنَا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لِأَسْأَلَهُمْ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامْ في رَجَالَ مِنْ قُرَيْشَ قَدَمُوا تَجَارًا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشِ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَوَجَدَنَا رَسُولُ قَيْصَرَ بِبَعْض الشَّأْم فَانْطُلَقَ بِي وَبِأَصْحَابِي حَتَّى قَدْمْنَا إِيلِيَاءَ فَأَدْخُلْنَا عَلَيْهُ فَأَذَا هُوَ جَالسّ في مَجْلَس مُلْكُمْ وَعَلَيْهِ التَّاجُ وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَاءُ الرُّوم فَقَالَ لتَرْجُمَانه سَلْهُمْ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هَذَا الرَّجُـلِ الَّذِي يَزعُمُ أَنَّهُ نَيٌّ قَالَ أَبُو سُفَيَانَ فَقُلْت أَنَا أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهُ نَسَبًا قَالَ مَاقَرَابُهُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَقُلْتُ هُوَ ابْنُ عَمَّى وَلَيْسَ

<sup>﴿</sup> بصرى ﴾ بضم الموحدة وسكون المهملة و بالقصر و ﴿ حمص ﴾ بالمهملة وسكون الميم و بالمهملة و ﴿ إِيليا ، كَسر الهمزة و اسكان التحتانية الأولى و كسر اللام و بالمد والقصر بيت المقدس ﴿ وأبلاه ﴾ أى أعطاه و أنعم عليه من هزيمة عسكر الفرس و هو إشارة إلى ما فى قوله ﴿ فالمدة ﴾ أى زمان المهادنة و المصالحة و ﴿ الترجمان ﴾ بفتح التاء وضمها و الجيم مضمومة أو مفتوحة و فى لفظ ﴿ ابن عم ﴾

فِي الرَّكْبِ يَوْمَتْذَ أَحَـدٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ غَيْرِي فَقَالَ قَيْصَرُ أَدْنُوهُ وَأَمْرَ بأُصْحَابِي فَجَعِلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عَنْدَكَتَفِي ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لأَصْحَابِهِ إِنَّى سَائِلُ هَذَا الرَّجُلَ عَنِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَيَّ فَانْ كَذَبَ فَكَذَبُوهُ قَالَ أَبُوسُفِيانَ وَالله لَوْلَا الْحَيَاءُ يَوْمَئذ مِنْ أَنْ يَأْثُرَ أَصْحَابِي عَنَّى الْكَذَب لَكَذَبْتُهُ حِينَ سَأَلَنَى عَنْـهُ وَلَكُنَّى اسْتَحَيْثُ أَنْ يَأْثُرُوا الْكَذَبَ عَنَّى فَصَـدَقْتُهُ ثُمَّ قَالَ لْتُرْجَمَانِهِ قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هَذَا الرَّجُلِ فِيكُمْ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُونَسَبِ قَالَ فَهَلْ قَالَ هٰذَا الْقُوْلَ أُحَدُ مَنْكُمْ قَبْلُهُ قُلْتُ لَا فَقَالَ كُنْتُمْ تَتَّهْمُو نَهُ عَلَى الْكَذب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَاقَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهُلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكَ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَشْرَ اف النَّاسَ يَتَّبَعُونَهُ أَمْ ضَعَفَا وُهُمْ قُلْتَ بَلْ ضَعَفَا وُهُمْ قَالَ فَيَز يُدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدُ سَخْطَةً لدينه بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فيه قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ الآنَ منهُ فِي مُدَّة نَحْنُ نَخَاف أَنْ يَعْدَرَ قَالَ أَبُو سُفَيَانَ وَلَمْ يَمْنَى كَلَمَةُ أَدْخُلُ فَيَهَا شَيْئًا أَنْتَقَصُهُ بِهِ لَا أَخَافُ أَنْ تَؤْثُر عَنى

تجوز إذ هو ابن عم جده لانه ﴿ أبوسفيان ﴾ صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ورسو لالله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . قوله ﴿ يَأْتُر ﴾ أي يروى و ﴿ عنى ﴾ أي عن تلقاءنفسي خلاف الواقع و ﴿ اللقي ﴾ هو بضم اللام وكسرها

غَيْرُهَا قَالَ فَهَـل قَاتَلْتُمُوهُ أَوْ قَاتَلَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْ بِكُمْ قُلْتُ كَانَتْ دُولًا وَسَجَالًا يُدَالُ عَلَيْنَا المَرَّةَ وُندَالُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى قَالَ فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ قَالَ يَأْمُرُ نَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَا نَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَيَأْمُرُ نَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالعَهِد وَأَدَاء الْأَمَانَة فَقَالَ لَتُرْجُمَانه حينَ قُلْتُ ذَلِكَ لَهُ قُلْ لَهُ إِنَّى سَأَلَّتُكُ عَنْ نَسَبِه فيكُمْ فَزَعَمْت أَنَّهُ ذُو نَسَّبِ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدْ منكُمْ هٰذَا القُولَ قَبْلُهُ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْكَانَ أَحَدُ مِنْكُمُ قَالَ هٰذَا القَوْلَ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلُ يَأْتُمُ بِقُولِ قَدْ قِيلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَنْتُمْ تَتَّهُمُونَهُ بِالْكُذِبِ قَبْلُ أَنْ يَقُولَ مَاقَالَ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَيَدَعَ الكَذَبُ عَلَى النَّاسِ وَ يَكْذَبُ عَلَى اللهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبائه مَنْ مَلَكَ فَرْعَمْتُ أَنْ لَا فَقُلْتُ لُوكَانَ مِنْ آبائه مَلَكُ قُلْتُ يَطْلُبُ مُلْكُ آبائه وَسَأَلْتُكُ اشر اف النَّاس يَتَّبعُو نَهُ أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ فَرْعَمْتَ أَنَّ ضَعَفَا مَهُمُ أُتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتَّبَاعُ الرَّسُل وَسَأَلْنَكَ هَلْ يَزيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنْهُمْ يَزيدُونَ وَكَذَلكَ الايمَانُ حَتَّى يَتُمَّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُ أَحَدُ سَخْطَةً لدينه بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيـه

فَرْعَمْتَ أَنْ لَا فَكَذَٰلِكَ الايمَانُ حِينَ تَخْلَطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لاَيسَخَطُهُ أَحَدُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدَرُ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ وَكَذَلكَ الرُّسُلُ لاَ يَغْدَرُونَ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلُكُمْ فَزَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ وَأَنَّ حَرْبُكُمْ وَحَرْبُهُ تَكُونُ دُولًا وَيُدَالُ عَلَيْكُمُ الْمَرَّةَ وَيُدَالُونَ عَلَيْهِ الْأُخْرَى وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى وَ تَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ وَسَأَلَتُكَ ؟ لَذَا يَأْمُرُكُمْ فَرَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا به شَيْئًا وَيَنْهَا كُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُنُكُمْ بِالصَّلَاة وَالصَّدْق وَ الْعَفَافِ وَالْوَفَاء بِالْعَهْدِ وَأَدَا الْأَمَانَةِ قَالَ وَهٰذِه صِفَةُ النَّبِي َّقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجْ وَلَكُنْ لَمْ أَظُنَّ أَنَّهُ مِنْكُمْ وَ إِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًّا فَيُو شُكُ أَنْ يَمْلُكَ مُوضعَ قَدَمَى هَا تَيْن وَلُو أَرْجُو أَنْ أَخْلُصَ إِلَيْه لَتَجَشَّمْتُ لُقيَّـهُ وَلَو كُنْتُ عنده لغَسَانَ قَدَمْيه قَالَ أَبُو سُفْيَانَ ثُمَّ دَعَا بَكَتَابِ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُرِى فَاذَا فِيهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٌ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِ وَقُلَ عَظِيمِ الرَّومِ سَلَامٌ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُـدَى أَمَّا بَعْدُ فَانَّى أَدْعُوكَ بِدَاعِية الْا ْسَلَامَ أَسْلُمْ تَسْلُمُ ۚ وَأَسْلُمْ يَوْ تَكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّ تَيْنَ فَأَنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الأريسيِّينَ (وَيَا أَهْ لَ الْكَتَابِ تَعَالَوْ اللَّهِ كَلَّهَ سَوَاء بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُد

إِلَّا اللَّهَ وَلَا نَشْرِكَ بِهِ شَايًّا وَ لَا يَتَّخَذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَانْ تَوَلَّوْا فَقُولُو الشَّهَدُوا بِأَنَّامُسْلُمُونَ)قَالَا بُو سُفْيَانَ فَلَمَّا أَنْ قَضَى مَقَالَتَهُ عَلَتْ أَصُو ات الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ الرُّومِ وَكَثَرَ لَغَطَهُمْ فَلَا أَدْرِى مَاذَا قَالُوا وَأَمْرَ بِنَا فَأَخْرِجْنَا فَلَمَّا أَنْ خَرَجْتُ مَعَ أَصَحَابِي وَخَلُوتُ بِهِمْ قُلْتُ لَهُمْ لَقَدْ أَمْرَ أَمْر ابن أبي كبشة هذا ملك بني الأصفر يَخَافهُ قَالَ أَبُو سُـفْيَانَ وَاللَّهُ مَازِلْتُ ذَليلاً مُستَيْقَنَا بِأَنْ أَمْرَهُ سَيَظْهُرُ حَتَّى أَدْخَـلَ اللهُ قَلْبِي الاسْلَامُ وَأَنَا كَارِهُ حَرْثُنَا عَبْدُ الله بن مُسْلَمَةُ الْقَعْنَبِي حَدْثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن أبي حَازِم عَنْ أبيه ٢٧٤٤ عن سهل بن سعد رضى الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه فقاموا يرجون لذلك أيهم يُعْطَى فَغَدُوا وَكُلَّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَى فَقَالَ أَيْنَ عَلَى فَقيلَ يَشْتَكَى عَيْنَيْهُ فَأَمْرَ فَدُعِي لَهُ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيهِ فَبَرًا مَكَانَهُ حَتَى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُن بِهِ شَيْءٌ فَقَالَ نَقَاتَلُهُم

وشدة التحتانية و (الدعاية) هي الدعوة و (اللغط) الصياح والشغب و (أمر) بفتح الهمزة وكسر الميم أي عظم و (أبو كبشة) بفتح الكاف وسكون الموحدة رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى مخالفاً للعرب كلهم فشبهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم به و جعلوه ابناً له لمخالفته إياهم في دينهم كما خالفهم أبو كبشة. قوله (بني الأصفر) أي الروم (وكاره) أي للاسلام وكافذلك يوم فتح مكة وقد حسن إسلامه وطاب قلبه به بعد ذلك وتقدم شرح الحديث مبسوطاً في أول الصحيح. قوله (الراية) أي العلم و كلهم يرجو) أي كل واحد منهم و (بصق) بالصاد والزاي والسين وقال

حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدى بك رَجُلٌ وَاحدٌ خيرٌ ٢٧٤٥ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ صَرْبُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَـَّد حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا ابْوُ إِسْحَاقَ عَنْ حَمَيْـد قَالَ سَمْعَتُ انْسَا رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذَا غَزَا قُومًا لَمْ يُغرْ حَتَّى يُصْبِحَ فَانْ سَمَعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَاناً أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ فَنَزَلْناً خَيْبَرَ لَيلًا ٢٧٤٦ حَرْثُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرِ عَنْ حَمَيْدِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ٢٧٤٧ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا صَرْتُنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالك عَنْ حُمِيْد عَنْ أَنَس رَضَى اللهُ عَنْـهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلْيـه وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهَا لَيْلًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قُومًا بِلَيْلِ لَا يُغِيرِ عَلَيْهِم حَتَّى يَصْبِح فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتَ يَهُودُ بَمُسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِم فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ

على رضى الله تعالى عنه: نحن نقاتلهم حتى يكونوا مسلمين أمثالنا قوله ﴿على رسلك ﴾ بكسر الراء يقال افعل كذا على رسلك أى اتئد فيه وكن على الهينة و﴿ النعم ﴾ إذا أطلق يراد به الابل وحدها و إذا كان غيرها من البقر والغنم دخل فى الاسم معها و ﴿حمر الابل ﴾ أعزها وأحسنها وكون الحمرة أشرف الألوان عندهم أى لأن يهدى الله بك رجلا خير لك أجراً و ثواباً من أن يكون لك حمر النعم فتصدق بها. قوله ﴿ لم يغر ﴾ من الاغارة و ﴿ المساحى ﴾ جمع المسحاة أى المجرفة و ﴿ المكاتل ﴾ جمع المكتل

والله مُحَمَّـُدُ وَالْحَنَيسَ فَقَالَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله أَكْبَرُ خَرِ بَت خَيبَرَ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَة قُوْم فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ صَرْتُنَا أَبُو الْمُكَانِ ٢٧٤٨ أُخْبِر نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَي الله عنه قال قال رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرُتُ أَنْ أَقَاتَلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهَ فَمَن قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهَ فَقَد عَصِم مَنَى نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله رواه عمر وابن عمر عن النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عزوة فورى بغيرها ومن احب الخروج يوم التورية في الغزو الخنيس مَدَّثُ يحي بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أُخْبَرُ فِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنُ مَالِكُأْنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ رَضِي الله عنه وكان قائد كعب من بنيه قال سمعت كعب بن مالك حين تُخلف

وهو الزنبيل الذي يسعخمسة عشر صاعا و ﴿ الحنيس ﴾ أى العسكر وهم خمسة أقسام: القلب ، والميمنة ، والمقدمة والساقة ، مرالحديث بالاسناد في أول كتاب الاذان قوله ﴿ أمرت ﴾ أى أمر في الله بالمقاتلة ﴿ حتى يقولوا كلمة الشهادة ﴾ وسميت بالجزء الأول منها كما يقال قرأت يس أى السورة التي أولها ذلك مر في كتاب الايمان في باب فان تابوا ﴿ باب من أراد غزوة فورى بغيرها ﴾ أى سترها وكني عنها وأوهم أنه يريد غيرها لئلا يتيقظ الخصم فيستعد للدفع . قوله بغيرها ﴾ أى سترها وكني عنها وأوهم أنه يريد غيرها لئلا يتيقظ الخصم فيستعد للدفع . قوله ﴿ كعب ﴾ هو ابن مالك الانصاري أحد الثلاثة الذين خلفوا وصار أعمى وله أبناء فكان عبد الله يقوده من بين سأربنيه و ﴿ حين تخلف ﴾ أى عن غزوة تبوك ﴿ ومفازاً ﴾ أى البرية التي بين عبد الله يقوده من بين سأربنيه و ﴿ حين تخلف ﴾ أى عن غزوة تبوك ﴿ ومفازاً ﴾ أى البرية التي بين

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلَّم يَريدُ • ٢٧٥ غَرْوَةً إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا و صَرَفِي أَحْمَدُ بْن نُحَمَّد أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا يُو نُسُ عَن الزُّهُرِيّ قَالَ أُخْبَرَني عَبْدُ الرَّحْمٰن بِنُ عَبْد الله بن كَعْب بن مَالك قَالَ سَمَعْتَ كَعْبَ بْنَ مَالِكَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْـهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّمَا يُرِيدُ غَزُوةً يَغْزُوهَا إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ غَزُوةً تَبُوك فَغَزَاهَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَى حَرَّ شَديد وَاسْتَقْبَلَ سَفَرَا بَعيدا وَمَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ غَزُو عَدُو كَثير فَجَلَّ للسَّلمينَ أَمْرَهُمْ لَيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ عَدُّوهُم وَأَخْبَرُهُمْ بُوجْهِ لِهُ الَّذِي يُرِيدُ وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْسِرَنَى عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكَ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكَ رَضَى اللهُ عَنْـهُ كَانَ يَقُولُ لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُ جُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرْ إِلَّا يَوْمَ ٢٧٥١ الْخَيس صَرْشَى عَبْدُ الله بْنُ مُحَدَّد حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبِرَنَا مَعْمَر عَنِ النَّوْهِرِي

المدينة والشام وسميت بالمفازة تفاؤلا وإلا فهى مهلكة و ﴿ فِيلَ ﴾ أى أظهر و ﴿ وبوجهته ﴾ اى بحهته وهى جهة ملوك الروم. وقال الدارقطنى هذا الاسناد مرسل ولم يلتفت إلى ماقال سمعت كعبا لأنه عنده وهم وقال محمد بن يحيى الذهلى سمع الزهرى من عبد الرحمن بن كعب ومن عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب قال ولا أظن أن عبد الرحمن سمع من جده كعب شيئا وانما سمع من أبيه عبد الله وأقول لو كان بدل «ابن» كلمة «عن» لصح الاتصال لأن عبد الرحمن سمع من أبيه عبد الرحمن سمع

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْجَنِيسِ فِي غَزْوَة تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ لِيُومَ الْجَنِيسِ فِي غَزْوَة تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ لِيوْمَ الْجَنِيسِ

المُنْ وَجِ بَعْدَ النَّامُ وَ مَرْثُنَا سُلَمَانُ بَنْ حَرْبِ حَدَّيْنَا حَمَّادُ المُرج بِعد النَّلْمِ وَمُرْثُنَا سُلَمَانُ بَنْ حَرْبِ حَدَّيْنَا حَمَّادُ المُرج بِعد النظير

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلْاَبَةَ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمُدِينَةِ النَّهُ مَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْخُلَيْفَةُ رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعَتْهِم يَصَرُخُونَ صَلَّى بِالْمُدِينَةِ النُّهُمِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْخُلَيْفَةُ رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعَتْهم يَصَرُخُونَ

بهمًا جَمِيعًا

الْخُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ وَقَالَ كُرَيْبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ الحروج آخِرَ الشَّهْرِ وَقَالَ كُرَيْبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ الحروج آخِرَ الشَّهْرِ وَقَالَ كُرَيْبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ الحروبَ السَّهِ عَنْهُمَا انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ لَحَسْ بَقِينَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ عَنْهُمَا انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ لَحَسْ بَقِينَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ اللهُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ لَحَسْ بَقِينَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ لَخَسْ بَقِينَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ لَخَسْ بَقِينَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَنَ الْمُدَينَةِ لَحَسْ بَقِينَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّالَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالَ مَنْ الْمُدَالِقَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالَ مَا الْمُعْرَالِينَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْ عَلَيْهِ وَسَلِيْلُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّالَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّالَ مَلْقَالَاقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ

من أبيه عبد الله وهو من كعب وكذا لو حذف عبد الله من البين . قوله (يصرخون) بفتح الراء وضمها أى يلبون بالحج والعمرة كليهما و (كريب) مصغر الكرب بالموحدة مولى ابن عباس رضى الله عنهما قال شارح التراجم قصد البخارى بهذا الباب الرد على من كره ذلك عملا بقول المنجم وقداستشكل هذا الحديث فقيل إن كان سفره يوم السبت فيه أربع من ذى القعدة لأن الحنيس كان أول ذى الحجة وإن كان يوم الحنيس فالباقى ست ولم يكن خروجه يوم الجعة لقول أنس صلى الظهر بالمدينة أربعاً والجواب أن الحروج يوم السبت وقولها وحمس بقين الى فى أذهانهم حالة الحروج بتقدير تمامه فاتفق أن كان الشهر ناقصا فأخبرت

٢٧٥٣ وَقَدَمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالَ خَلُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ صَرَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْلَمَةً عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرَّحمٰن أنَّهَا سَمعَتْ عَائشَة رَضَى اللهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَخَسْ لَيَال بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجِّ فَلَمَّا دَنُوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى إِذَا طَافَ بِالْبِيَتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنْ يَحِـلَّ قَالَتْ عَائَشَهُ فَدُخلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَر فَقُلْتُ مَاهَذَا فَقَالَ نَحَرَرُسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنَازُواجِهِ قَالَ يَحْبَى فَذَكُرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ للْقَاسِمِ بْنِ مُحَدِّد فَقَالَ أَتَنْكُ وَاللهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ ٢٧٥٤ إِلَيْ الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ صَرَبُنَا عَلَى بْنُ عَبْد اللهَ حَدَّتَنَا سُفَيَانُ قَالَ حَدَّثَني النَّهُ هُرِيُّ عَنْ عَبِيد الله عَن ابْن عَبَاس رَضَى الله عَنْهُمَا قَالَ خَرَج النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ قَالَسُفْيَانَ

بما كان فى الأذهان يوم الخروج لأن الأصل التمام. قوله ﴿ ابن مسلمة ﴾ بفتح اللام والميم و ﴿ لا نرى ﴾ أى لانظن و ﴿ دخل ﴾ بلفظ المجهول و ﴿ لبيك ﴾ أى عمرة ومر مرارا و ﴿ الكديد ﴾ بفتح الكاف و كسر المهملة الأولى موضع قريب مكة على نحو مرحلتين منها سبق فى باب إذا صام أياما من رمضان و فى بعض النسخ قال أبو عبد الله هذا قول الزهرى و انما نأخذ بالآخر من

قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ التَّوْدِيعِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ عَنْ سُلَيْهَانَ التوديع الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَدَّمَ فَلَا نَا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ عَلَيْهِ وَسَدِّلَمَ هُمَا بِالنَّارِ قَالَ لَهَا إِنْ لَقِيْتُمْ فُلَا نَا وَفُلَانَا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ عَلَيْهُ وَسَدِّلَهُ مُنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَدِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَدِّلَهُ مُنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَدِّلَهُ عَلَيْهُ وَسَدِّلَهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَدِّلَهُ عَلَيْهُ وَسَدِّلَهُ عَلَيْهُ وَسَدِّلَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَدِّلَهُ عَلَيْهُ وَسَدِّلَهُ عَلَيْهُ وَسَدِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَدِّلَهُ عَلَيْهُ وَسَدِّلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ

مَ حَدَّ السَّمْعِ وَالطَّاعَة للْا مَامِ صَرْثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّ اَنَا يَحْيَ عَنْ عَبَيْداللهِ طاعة لا المام قَالَ حَدَّ اَنَا يَعْ عَنْ عَبَيْد اللهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَبَيْد الله عَنْ نَافِعِ وَحَدَّ الله عَنْ عَبَيْد الله عَنْ نَافِعِ وَحَدَّ الله عَنْ نَافِعِ وَحَدَّ الله عَنْ نَافِعِ وَحَدَّ الله عَنْ نَافِعِ الله عَنْ عَبِيدِ الله عَنْ نَافِعِ اللهِ عَنْ عَبِيدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبِيدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ اللهِ الل

فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل مذهبه أن طرو السفر فى رمضان لا يبيح الافطار لأنه شهد الشهر فى أوله كطروه فى أثناء اليوم فقال البخارى إنما بؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ناسخ للا ول وقد أفطر عند الكديد وفيه أن الفطر فى السفر أفضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لايفعل فى المباح الذى هو مخير فيه إلا أفضل الأمرين قوله (بكير) مصغرالبكر بن عبدالله الأشج و (سليمان بن يسار) ضداليمين و (بعث الى جيش قوله (السمع) أى اجابة السمع إجابة قول الأمراء إذ طاعة أوامرهم واجبة مالم يؤمر بمعصية والا

عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقُّ مَالَمْ يُؤْمَرُ بِالْمَعْصِيَةِ فَاذَا أَمْرَ بَمْعْصِيَّةَ فَلَا سَمْعَ وَلَاطَاعَةَ 7007 القتال ورا على المُعَامِ اللهُ أَنْ وَرَاء الْإِمَامِ وَيَتَّقَى بِهِ وَرَبُّنَا أَبُو الْبَيَّانِ أَخْبَرَنَا الإمام شُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنَ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ وَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأُمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَانْ أَمَرَ بِتَقْوَي اللَّهِ وَعَدَلَ فَانَّ لَهُ بِذَٰلِكَ أَجْرًا وَ إِنْ قَالَ بَغَيْرِهِ فَانَّ عَلَيْهِ مِنْهُ

فلاطاعة لمخلوق في معصية الحالق. قوله (الآخرون) أى في الدنيا (السابقون) في الآخرة مرفى الوضوء في باب لا يبولن في الماء الدائم هذا الاسناد وهذا الكلام مع صاحبه وفيه و جوب مطاوعة الامراء إذ من عصى الامير فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فائله نار جهنم وهذه الطاعات متلازمة لانالته أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أمر بطاعة الامير. قوله (جنة) أى كالترس يقاتل من ورائه أى يقاتل معه الكفار والبغاة و ينصر عليهم و يتقى به شر العدو وأهل الفساد وأهل الظلم وكيف لاوانه يمنع الاعداء من إيذاء المسلمين و يحمى بيضة الاسلام و يتقى منه الناس و يخافون سطوته وأيضا المتاخر صورة قد يكون متقدما معنى . قوله (فان عليه منه) أى الوبال الحاصل منه عليه لا على المامور

ويحتمل أن يراد أن معصيته عليه وحكى أن الحسن والشعبى حضرا مجلس عمرو بن هبيرة فقال لهما بأن أمير المؤمنين يكتب الى فأمور فما تريان فقال الشعبى أصلح الله الأمير أنت مأمور والتبعة على آمرك وقال الحسن إذا خرجت من سعة قصرك إلى ضيق قبرك فأن الله ينجيك من الأمير ، وإنه لا ينجيك من الله . قوله (جويرية) بضم الجيم و (العام المقبل) أى العام الذى بعد صلح الحديبية ، و (مااجتمع) أى ماوافق منا رجلان على شجرة أنها هي وخنى علينا مكانها فقيل إنها اشتبهت عليهم وقيل اجتاحها السيل وكانت الشجرة موضع رحمة الله ومحل رضوانه .قال الله تعالى «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» . النووى قالوا سبب خفائها أن لا يفتتن الناس بها لماجرى تحتها من الخير و نزول الرضوان والسكينة وغير ذلك فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الأعراب والجهال لها وعبادتهم إياها فكان خفاؤها رحمة من الله تعالى . قوله (علم الموت فحذف همزة الاستفهام و (عمرو بن يحيى) هو ابن عمارة و عباد بفتح المهملة وشدة الموحدة بن تميم و (عبد الله) هو ابن عمه و الشكلائة مازنيون أنصاريون . قوله (الحرة) بفتح المهملة وشدة الموحدة بن تميم و (عبد الله) هو ابن عمه و والشكرئة مازنيون أنصاريون . قوله (الحرة) بفتح المهملة وشدة الموحدة بن تميم و رعبد الله هو ابن عمه و والشكرئة مازنيون أنصاريون . قوله (الحرة) بفتح المهملة وشدة الراء أى زمان الوافعة التي وقعت في حرة المدينة

زَمَنَ الْحَرَّةَ أَتَاهُ آتَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ ابنَ حَنْظَلَةَ يُبايعُ النَّسَ عَلَى المَوْتِ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَرَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَرَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَرَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَا يَعْتُ النَّهُ عَنْهُ قَالَ بَا يَعْتُ النَّاسُ قَالَ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ أَمُ مُ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ فَلَمَا خَفَّ النَّاسُ قَالَ النَّيْ صَلَى اللهُ قَالَ وَالْعَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

بين عسكريزيد بن معاوية وأهلها و ﴿ ابن حنظلة ﴾ بفتح المهملة وسكون النون و فتح المعجمة هو الذي يأخذ البيعة ليزيد واسمه عبدالله أوالمراد به هو نفس يزيد لأن جده أبا سفيان كان يكني أيضا بابي حنظلة لكن على هذا التقدير يكون لفظ الأب محذوفا بين الابن وحنظلة تخفيفا كما أنه محذوف معنى لأنه نسبه الى الجد أو جعله منسوبا إلى العم إستخفافا واستهجانا واستبشاعا بهذه الكلمة المرة . قوله ﴿ المكى ﴾ بتشديد الكاف والتحتانية و ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ﴿ ابن أبى عبيد ﴾ مصغر العبد ضدالحر و ﴿ سلمة ﴾ بفتح المهملة واللام ﴿ ابن الأكوع ﴾ بلفظ أفعل الصفة و إهمال العين و ﴿ أبو مسلم ﴾ بلفظ فاعل الاسلام كنيته وهذا هو الحادي عشر من الثلاثيات التي في الصحيح والمقصود منه الصبر على القتال وإن آل ذلك الى الموت لا أن الموت مقصود في نفسه . قوله ﴿ ابْ الذي كقوله تعالى « وخضتم كالذي خاضوا » مر قريبا . قوله

فَأَجَابَهُمُ النَّذِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَـلَمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَاعَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهُ . فَضَيْل ٢٧٦١ فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَهُ صَرَّتُنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ سَمَعَ مُحَمَّدَ بِنَ فَضَيْل ٢٧٦١ عَنْ عَاصِمِ عَنْ أَبِي عُثْهَا عَنْ مُجَاشِعِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَاصِمِ عَنْ أَبِي عُثْهَا عَنْ عَلْى الْمُجْرَة فَقَالَ مَضَتِ الْمُجْرَةُ لِأَهْلَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَخِى فَقُلْتُ بَايِعْنَا عَلَى الْمُجْرَة فَقَالَ مَضَتِ الْمُجْرَةُ لِأَهْلَهَا فَقُلْتُ عَلَامٌ ثَبَايِعْنَا قَالَ عَلَى الْاسْلَامِ وَالْجَهَادِ

تکلیف الناس مایطیقون ا حَنْم الْاَمَامِ عَلَى النَّاسِ فَيَا يُطِيقُونَ صَرَّمْنَا عُثَانُ بْنُ ابِّي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبُدُ الله رَضِي الله عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ الله عَنْ أَمْرِ مَادَرَيْتُ مَا أَرُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَقَدْ أَتَانِي الْيُومَ رَجُلُ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرِ مَادَرَيْتُ مَا أَرُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا مُؤْدِيًا نَشِيطًا يَخْرُجُ مَعَ أُمْرَائِناً فِي الْمُغَازِي فَيعْزِمُ عَلَيْناً فِي أَشْيَاءَ وَجُلًا مُؤْدِيًا نَشِيطًا يَخْرُجُ مَعَ أُمْرَائِناً فِي الْمُغَازِي فَيعْزِمُ عَلَيْناً فِي أَشْيَاءَ وَرَجُلًا مُؤْدِيًا نَشِيطًا يَخْرُجُ مَعَ أُمْرَائِناً فِي الْمُغَازِي فَيعْزِمُ عَلَيْناً فِي أَشْيَاءَ

(محمد بن فضيل) مصغر الفضل بسكون المعجمة و (عاصم) أى الأحول و (أبو عثمان) أى عبد الرحمن النهدى بفتح النون مر فى الصلاة و (مجاشع) بضم الميم وخفة الجيم و كسر المعجمة وبالمهملة بن مسعودالسلمى بضم المهملة قتل يوم الجمل وكان له فرس يسابق عليها وقد أخذ فى غاية واحدة خمسين ألف دينار وأخوه هو (مجالد) بالجيم و كسر اللام وبالمهملة وفى بعضها ابن أخى بزيادة الابن والأول هو الصحيح. وقوله (مضت الهجرة) أى لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية (باب عزم الامام) قوله (مؤديا) ساكن الهمزة مخفف التحتانية أى قويا وقيل كامل السلاح تام الأداة للحرب فان قلت القياس أن يقال أمرائه بلفظ الغائب ليوافق رجلا قلت إن رجلا فى معنى أحدنا أو صفته محذوفة أى رجلا منا وهو من باب الالتفات. قوله (فيعزم) أى

وقت القال إلى حَنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أُوَّلَ النَّهَارِ أُخَّرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أُوَّلَ النَّهَارِ أُخَرَ كَانَ النَّهَارِ أُخَرَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْقَتَالَ حَتَى تَزُولَ الشَّمْسُ صَرَبُنَ عَبْدُ الله بْنُ مُحَدَّد حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُ و

الأمير وإن كان بلفظ المجهول فهو ظاهر و (لا يحصيها) أى لا يطيقها وعزمت على كذا عزما إذا أردت فعله وقطعت عليه ويقال أيضاً عزمت عليك بمعنى أقسمت عليك ولفظ حتى يفعله غاية لقوله لا يعزم أو للعزم الذى يتعلق به المستثنى وهو مرة. فان قلت ماحاصل السؤال ؟ قلت أرأيت فى معنى أخبر فى وفيه نوعان من التصرف إطلاق الرؤية وإرادة الاخبار وإطلاق الاستفهام وارادة الامر فكانه قال أخبر فى عن حكم هذا الرجل يجب عليه مطاوعة الأمير أم لا ؟ فان قلت فما هو الجواب ؟ قلت وجوب المطاوعة يعلم من الاستثنا. إذلو لا صحته لما أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام ويحمل عزمه صلى الله عليه وسلم تلك المرة على ضرورة كانت باعثة له عليه قوله (إذا شك فى نفسه شىء) هو من باب القلب إذ أصله شك نفسه فى شىء اوشك بمعنى لصق و (شىء) أى بما تردد فيه أنه جائز أو غير جائز و (شفاه) أى أزال مرض التردد عنه وأخاب له بالحق و إشفالها عن عنه وأخاب له بالحق و إلفاء و (الغبور) من الاضداد المضى والبقاء و (الثغب)

حَدَّ ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالَمِ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمْرَ بْنِ عُشْد الله وَكَانَ كَاتِبَا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْه عَبْدُ الله بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضَى الله عَهْمَا فَقَرَ أُنّهُ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَيَّامِه الَّتِي لَقَى فَيهَا انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوُ القَاءَ الْعَدُو وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيةَ فَاذَا لَقيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظَلَل وَسَلُوا الله اللهَ الْعَافِية فَاذَا لَقيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّة تَحْتَ ظَلال اللهَ اللهَ اللهُ مَا اللهُ مَنْ لَ الْكَتَابِ وَمُحْرِى السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْرَابِ اللهَ اللهُ مَا عَلَيْهِمُ وَانْصُرْ نَا عَلَيْهِم

بِ الله وَرَسُولِه وَ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذُنُوهُ إِنَّ اللهُ وَرَسُولِه وَ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذُنُوهُ إِنَّ الله وَرَسُولِه وَ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذُنُوهُ إِنَّ الله وَرَسُولِه وَ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهُبُوا حَتَّى يَسْتَأْذُنُوهُ إِنَّ اللهَ عَلَى الله عَلَى الله وَمَنَى الله عَنْهُمَا قَالَ عَزُوتُ عَنِ اللّهُ عَلَى الله عَنْهُمَا قَالَ عَزُوتُ مَعَ وَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ فَتَلَاحَقَ فِي النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ جَابِهِ وَسَلّمَ قَالَ فَتَلَاحَقَ فِي النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ جَابِهِ وَسَلّمَ قَالَ فَتَلَاحَقَ فِي النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ

بفتح المثلثة والمعجمة الغدير من الماء البارد وقد تسكن المعجمة · قوله ﴿ أَبُو إِسَّحَاقَ ﴾ أى إبراهيم الفزارى مر الاسناد مع بعض الحديث في باب الجنة تحت بارقة السيوف و﴿ الْقَى ﴾ أى

وَأَنَا عَلَى نَاضِحِ لَنَا قُدْ أَعْيَا فَلَا يُكَادُ يَسِيرُ فَقَالَ لِي مَالِبَعِيرِكَ قَالَ قَلْتُ عَيِيَ قَالَ فَتَخَلُّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ فَمَازَالَ بَيْنَ يَدَى الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ فَقَالَ لِي كَيْفَ تَرَى بَعِيرِكَ قَالَ قُلْتُ بِخَيْرِ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكْتُكَ قَالَ أَفْتَبَيعُنيه قَالَ فَأَسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضَحْ غَيْرَهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعْم قَالَ فَبِعْنِيهِ فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى ٱبْلُغَ اللَّهِ ينْـةَ قَالَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنِّي عَرُوسٌ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِينِي خَالِي فَسَأَلْنِي عَنِ البَعِيرِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فيه فَلَامَني قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمُ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُـهُ هَلْ تَزُوَّجْتَ بِكُرًا أَمْ ثَيْبًا فَقُلْتُ تَزُوَّجْتُ ثَيْبًا فَقَالَ هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكُرًا تُلاعِبُهَا وَ تَلَاعِبُكَ قُلْتَ يَارَسُولَ اللهِ تُونِي وَالدِي أَوِ اسْتَشْهِدَ وَلِي أَخُواتُ صِغَارً فَكُرِهُ مُ أَنْ أَنَزُوَّجَ مِثْلَمُنَّ فَلَا تُؤَدِّبُنَّ وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ تَيبًا

العدو أو حارب إذ اللقاء لفظ مشترك ومعنى الجنة تحت ظلال السيوف أن الجنة للمجاهد لأنه تحت ظلالها أو الجهاد سبب الجنة . قوله ﴿ ناضح ﴾ أى بعير يستقى عايه و﴿ أعيا وعيى ﴾ بمعنى أى عجز عن المشى و﴿ الفقار ﴾ بكسر الفاء خرزات عظام الظهر أى على أن لى الركوب عليه إلى المدينة و﴿ العروس ﴾ نعت يستوى فيه الرجل والمرأة و﴿ لامنى ﴾ أى على بيع الناضح إذ لم يكن لنا

لتَقُومَ عَلَيْنَ وَتُؤَدِّبُنَ قَالَ فَلَمَا قَدَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدينة فَخُدُوتُ عَلَيْهِ بِالْبَعْيِرِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَى قَالَ المُغيرةُ هٰذَا فِي قَضَائنا حَسَنْ لَانْرَى بِهِ بَالْسَا

الله عليه وسلم من غزا و هو حديث عهد بغرسه فيه جَابِر عن النَّيِّ صَلَّى المروس الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

النزو من اخْتَارَ الْغَزْوَ بَعْدَ الْبِنَاء فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ بِدَالِبَاء عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۲۷٦٥ مبادرة الامام عند الفزع

مَ مَنَا دَرَة الْإِمَامِ عَنْدَ الْفَرَعِ صَرَّتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنَى قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْنِ مَالك رَضَى الله عَنْهُ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ فَعَادَةً عَنْ أَنَس بْنِ مَالك رَضَى الله عَنْهُ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ فَرَكَب رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةً فَقَالَ مَارَأَيْنَا مِنْ قَيْء وَ إِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا

غيره و ﴿ رده ﴾ أى الجمل فحصله الثمن والمثمن كلاهما . قوله ﴿ هذا ﴾ أى البيع بمثل هذا الشرط ﴿ حسن ﴾ فى حكمنا به لا بأس بمثله لأنه أمر معلوم لاخداع فيه و لا موجب للنزاع مر مستوفى فى كتاب الشروط . قوله ﴿ بعد البناء ﴾ أى بعد الزفاف والدخول على المرأة فان قلت لم ما ذكر الحديث و اكتفى بالاشارة إليه ﴿ قلت لعله لم بكن بشرطه فأر ادالتنبيه عليه . قوله ﴿ من شيء ﴾ أى مما الحديث و اكتفى بالاشارة إليه ﴿ قلت لعله لم بكن بشرطه فأر ادالتنبيه عليه . قوله ﴿ من شيء ﴾ أى مما

الاسراع في إلى الشرعة وَالرَّكُض في الْفَرَع حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ حَدَّثَنَا وَصِي اللهِ عَن مُحَدَّد عَن أَنس بْن مَالكُ رَضَى حُسَيْن بْن مُحَدَّد عَد النَّاسُ فَركب رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم فَرَسًا لأَبِي اللهُ عَنهُ قَالَ فَرَع النَّاسُ فَركب رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم فَرسًا لأَبِي طَلْحَة بَطِيدًا ثُمَّ خَرَج يَرْكُضُ وَحُده فَركب النَّاسُ يَرْكُضُى نَ خَلْفَهُ فَقَالَ لَمْ يَرْاعُوا إِنَّهُ لَبَحْرُ فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ يَرْاعُوا إِنَّهُ لَبَحْرُ فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

الجان الجان الجَمَّا الْجَمَّا عَلَى وَالْجُمُلاَنِ فِي السَّبِيلِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ قَلْتُ لا بْنِ عُمَرَ الْغَزْوَ وَالْجُلان فَي السَّبِيلِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ قَلْتُ لا بْنِ عُمَرَ الْغَزْوَ وَالْجُلان فَي اللهُ عَلَى قَالَ إِنَّ عَنَاكَ فَالَ إِنَّ عَنَاكَ لَكَ وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَحْوُونَ مِنْ مَالِي فِي هٰذَا الْوَجْهِ وَقَالَ عُمَرُ إِنَّ نَاسًا لَكَ وَ إِنِّي أُحِبُ أَنْ يَحُونَ مِنْ مَالِي فِي هٰذَا الْوَجْهِ وَقَالَ عُمَرُ إِنَّ نَاسًا

يوجب الفزع واسم ذلك الفرس مندوب و ﴿ الفضل ﴾ بسكون المعجمة الأعرج البغدادى مر فى الصلاة و ﴿ حسين ﴾ مصغراً ابن محمد بن بهرام التميمي المعلم مات سنة أربع عشرة ومائتين و ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم ابن حازم بالمهملة و ﴿ لم تراعوا ﴾ أى لا تراعوا ولم بمعني لا والروع بمعني الحوف و ﴿ ما سبق ﴾ أى ذلك الفرس البطيء أى بعده ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم و فى بعضها وقع هنا باب الحروج في الفزع وحده أى بدون رفيق . فان قلت مافائدة هذه الترجمة حيث لم يات بحديث و لا أثر ونحوه قلت الاشعار بانه لم يثبت فيه شيء بشرطه أو ترجم ليلحق به حديثا فلم يتفق له أو اكتنى بالحديث الذي قبله . قوله ﴿ الجعائل ﴾ بهي جمع الجعالة وهي ماجعل للانسان من الشيء على الشيء يفعله و ﴿ الحملان ﴾ بضم الحاء الحمل و ﴿ مجاهد ﴾ هو ابن جبر ضد الكسر الامام المفسر أحد أعلام التابعين يقال إنه رأى هاروت وماروت وكاد يتلف بذلك ولفظ ﴿ الغزو ﴾ منصوب بنحو أريد أى أراد مجاهد أن يكون مجاهدا في سبيل الله . قوله ولفظ ﴿ الغزو ﴾ منصوب بنحو أريد أى أراد مجاهد أن يكون مجاهدا في سبيل الله . قوله

يَأْخُذُونَ مِنْ هَٰذَا الْمُالِ لِيجَاهِ لَهُ الْمُالِ لِيجَاهِ لَهُ الْمُعَالِمُ لَا يَجَاهِدُونَ فَمَنْ فَعَلَهُ فَنَحْنُ أُحَقَّ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أُخَذَ وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ إِذَا دُفِعَ إِلَيْكَ شَيْءٌ تَخُرُجُ به في سبيل الله فَاصْنَعْ به مَاشِئْتَ وَضَعْهُ عِنْدَ أَهْلِكَ صَرِيْنَ الْحَمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا ٢٧٦٧ سَفَيَانَ قَالَ سَمِعْتَ مَالِكَ بْنَ أَنْسِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَسَلَمَ فَقَالَ زَيْدٌ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ عُمْرُ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ حَمْلُتُ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ الله فَرَأَيْتُهُ يَبَاعُ فَسَأَلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آشْتَرِ يَهِ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعَدُّ فِي صَدَقَتِكَ صَرَّتُنَا إِسَمَاعِيلَ قَالَ حَدَثَنِي مَالِكَ عَن نَافِعِ عَن عَبِدِ اللهِ ٢٧٦٨ ا بْنِ عَمْرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنْ عَمْرَ بْنَ الْخُطَّابِ حَمْلً عَلَى فَرْسِ فِي سَبِيلِ الله فُوَجَدُهُ يَبَاعُ فَأَرَادُ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ لا تَبْتَعُهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ صَرْتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سَعِيد عَن يَحْيَى ٢٧٦٩ ا بنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِي قَالَ حَدَّثنِي أَبُو صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عنه قال قال رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتَى مَا تَخَلَّفْتُ

<sup>(</sup>ما شئت) أى مما يتعلق بسبيل الله حتى الوضع عند الأهل فانه أيضا من متعلقاته. قوله (الحميدي) بضم المهملة عبد الله و (أسلم) بلفظ أفعل التفضيل البجاوي بفتح الموحدة وخفة الجمم سبق مع الحديث و ( يحيى بن سعيد ) الأول هو القطان والثاني هو الأنصاري. قوله

عَنْ سَرِيَّة وَلَكُنْ لَا أَجِدُ خَمُولَةً وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمَلُهُمْ عَلَيْهُ وَيَشُقُّ عَلَى ۖ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي وَلَوَدُدُ أَنِي قَاتَلْتُ فَي سَبِيلِ اللهِ فَقَتَلْتُ ثُمَّ أَحِيدَ ثُمَّ قَتَلْتُ يَتَخَلَّفُوا عَنِي وَلُودُدُ أَنِّي قَاتَلْتُ فَي سَبِيلِ اللهِ فَقَتَلْتُ ثُمَّ أَحِيدَ ثُمَّ قَتَلْتُ

ثم أحييت

ا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْثُنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي تُعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكُ الْقُرَظَى أَنْ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ وَكَانَ صَاحِبَ لُوا مِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ الْحَجَّ فَرَجُّلَ ٢٧٧١ حَرَثُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِم بن إِسْمَاعِيلَ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي عَبَيْدُ عَنْ سَلَنَةُ بنِ الْأَكُو عِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَخَلَفَّ عَنِ النَّبِيِّ صَـليّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَفُ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَخَرَجَ عَلَى فَلَحَقَ بِالنَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَلَمَّا كَأَنَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّذِي فَتَحْمَا فِي صَبَاحِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَأَعْطَينَّ

﴿ الحمولة ﴾ بفتح المهملة التي يحمل عليها و ﴿ قتلت و أحييت ﴾ بلفظ المجهول فيهما فان قلت مر فى الجهاد من الايمان وقد ختم هذا التمنى بالقتل وههنا ختمه بالاحياء . قلت الختم بالقتل نظرا إلى ما هو سبب السعادة التي هي المقصود و بالاحياء إلى ما هو الواقع إذ هو الحاتمة

الرَّايَةَ أَوْ قَالَ لَيَا خُذَنَ غَدًا رَجُلَ يُحَبَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ يُحَبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ فَاذَا نَحْنُ بَعلَيِّ وَمَانَرْ جُوهُ فَقَالُوا هٰذَا عَلِيٌّ فَأَعْظَاهُ رَسُولُ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ صَرَّتُ مُحَدَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ٢٧٧٧عَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ قَالَ سَمْعُتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ عَنْ هَشَام بْنِ عُرُوة عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ قَالَ سَمْعُتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْكُو الرَّايَةُ لَلْذَيْنِ رَضَى الله عَنْهَ عَنْ أَمْرَكُ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْكُو الرَّايَة

م الجزء الثانى عشر و يليه الجزء الثالث عشر وأوله : باب الأجير







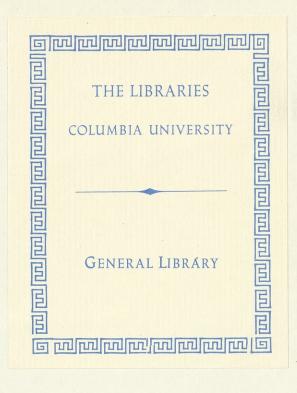

